#### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أتناء النشر

الشقاوي، أمين بن عبدالله المسلم عليها في ماله ووقته وسائر أم دركة : كيف يحصل المسلم عليها في ماله ووقته وسائر

أموره؟ مع إيراد بعض القصص المعاصرة/ أمين بن عبدالله الشقاوي - الرياض، ١٤٣١هـ

۱۲٤ص؛ .. سم

ر دمك: ۲-۰۰-۱۸۵۰ تا۹۷۸ ۹۷۸

الوعظ والإرشاد أ. العنوان
 ديوي ٢١٣

1271/7977

رقم الإيداع: ۱٤٣١/۲۹۸۲ ردمك: ۲۰۰۵-۲۰۰۵، ۹۷۸

# الله الخطائع

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد.

فإن من مسائل العلم النافعة التي ينبغي معرفتها والحرص عليها البركة التي جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة ، وإن لمعرفة أسبابها وموانعها ومواقعها ،أهمية كبرى للمسلم الحريص على الخير ، فإن البركة ما حلت في قليل إلا كثر ، ولا كثير إلا نفع ، وثمراتها وفوائدها كثيرة ، ومن أعظمها استعمالها في طاعة الله تعالى . قال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَى ءَامَنُوا وَٱلْقَوْا لَفَعَ عَلَيْهِم بَرَكتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْض ﴾ [الأعراف:٩٦] .

لذا رأيت أن أكتب رسالة في هذا الموضوع أوضح فيها أسباب البركة وموانعها مع بيان الأعيان والأزمنة والأمكنة والأحوال المباركة ، مقتصراً على ما ورد في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة ، وترك ما عدا ذلك مما هوضعيف أو ليس بصريح.

وأما ما تدل عليه الأدلة العامة وتجارب الناس ، ولم يرد فيه نص صريح بلفظ البركة فهو كثير.

فمن ذلك إكرام الضيف فإنه من أسباب البركة في المال ، وهذا يعرفه كثير من الناس.

ومن ذلك الاستغفار . قال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمۡ إِنَّهُۥ كَانَ عَفَّارًا ۞ فَيُمۡدِدَكُم بِأَمۡوَالِ كَانَ عَفَّارًا ۞ وَيُمۡدِدَكُم بِأَمۡوَالِ وَبَغِينَ وَجَعَل لَكُمۡ أَنْهَرًا ۞ ﴾ [نوح].

ومنها الاقتصاد وعدم الإسراف.

ومنها صلة الأرحام ، وقضاء الديون ، وإعطاء الناس حقوقهم ، والشكر على النعم ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .. ونحو ذلك.

كما أن هناك أعيان مباركة كالعسل ، والحبة السوداء .. ونحوهما ولم يرد فيها نص بلفظ البركة ، وقد أشير إلى بعضها عند الاقتضاء.

فليس المقصود من البحث استقصاء جميع ما ورد في البركة من نصوص، كما أنه قد يتكرر ذكر بعض الأدلة في أكثر من موضع لمناسبة ذلك.

وقد تفوتني أشياء لسعة الموضوع ، وقلة العلم ، وضعف الاجتهاد ، فأعتذر للقراء الكرام ، وأطلب منهم إفادتي بما لديهم من ملاحظات ، وفوائد حتى يتسنى إضافتها في طبعة قادمة إن شاء الله.

## مباحث الرسالة

**أولاً**: تعريف البركة.

ثانياً: أهمية البركة والحث على طلبها.

ثالثاً: البركة والكثرة ومدى التلازم بينهما.

رابعاً: بيان الأسباب التي تُستَجْلب بها البركة.

**خامساً**: موانع البركة.

سادساً: إيراد النصوص الواردة في الأعيان والأزمان والأماكن والأحوال المباركة.

سابعاً: إيراد الأمثلة الواردة في البركة من حياة النبي على وأصحابه.

**ثَامِناً**: الألفاظ المستعملة في البركة – المشروع منها والممنوع – .

تاسعاً: أمثلة للبركة التي وقعت لبعض الناس مع إيراد بعض القصص الواردة في ذلك.

عاشراً: الأمكنة المباركة ، وهل تشرع زيارتها والتبرك بها؟

وإنني أشكر جميع المشايخ ، وطلبة العلم الذين ساعدوني في هذا الكتاب ، ومنهم الشيخ الدكتور أحمد الخليل ، والشيخ حمد الجمعة ، والشيخ غالب المطيري .. وغيرهم.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا الكتاب جامعه وقارئه وناشره وسامعه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ، وأن يقبله مني إنه جواد كريم.

والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المؤلف الرياض: ۲۷محرم۱٤۳۱هـ

### المبحث الأول: تعريف البركة

قال الراغب: "البركة هي ثبوت الخير الألهي في الشيء ". قال تعالى: 
﴿ وَلُو ٓ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡقُرَىٰۤ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفۡتَحۡنَا عَلَيۡهِم بَرَكَتِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ
وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:٩٦]. وسمي بذلك لثبوت الخير فيه ثبوت الماء في البرْكة..(۱) والمبارك ما فيه ذلك الخير (۲).

قال ابن القيم – رحمه الله – "البركة حقيقتها الثبوت واللزوم والاستقرار، فمنه برك البعير: إذا استقر على الأرض، ومنه المبرك: لموضع البروك"، وقال صاحب الصحاح: "وكل شيء ثبت وأقام فقد برك، والبرك الإبل الكثيرة، والبركة بكسر الباء كالحوض، والجمع البرك "ذكره الجوهري قال: يقال وسميت بذلك لإقامة الماء فيها، والبركاء: الثبات في الحرب والجد فيها. قال الشاعر:

ولا ينجي من الغمرات إلا براكاء القِتَالِ أو الفرارُ

والبركة: النماء والزيادة ، والتبريك الدعاء بذلك ، ويقال باركه الله وبارك فيه ، وبارك عليه ، وبارك له ، وفي القرآن: ﴿ أَنُ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّار

<sup>(</sup>١) البركة: هي مستنقع الماء/ المعجم الوسيط ص٥٢.

<sup>(</sup>٢) مفردات ألفاظ القرآن (٨٣/١).

وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [النمان ١٩٠]، وفي الله وفي الله وعَلَى إِسْحَنقَ ﴾ [الصافات: ١١٣]، ﴿ جَرِى بِأُمْرِهِ عَ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَرَكْنَا فِيهَا ﴾ [الانبياء: ٨١] وفي الحديث: {وبَارِكُ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ } (١) ، وفي حديث عبدالرحمن بن عوف أنه قال لسعد بن الربيع {بارك الله لك فِي أَهْلِك وَمَالِك } (١) ، والمبارك الذي قد باركه الله ، كما قال المسيح – عليه السلام – ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكُ أَنِّنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٣١] وكتابه مبارك ، قال تعالى: ﴿ وَهَندَا كِتَنبُ أَنزَلْنهُ إِلَيْكَ كُتَبُ أَنزَلْنهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ ﴾ [الأنعام: ١٩]، وقال تعالى ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْنهُ إِلَيْكَ مُبَارِكُ ﴾ [من ٢٩]، وهو أحق أن يسمى مباركاً من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ، ووجوه البركة فيه ، والرب تعالى يُقال في حقه تبارك ولا يقال مباركاً مبارك .

قال ابن الأثير – رحمه الله – عند شرحه ما جاء في حديث الصلاة على النبي الله على الله على الله على الله على النبي الله على ا

<sup>(</sup>۱) ص٩٧ برقم ٤٦٤ ، وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (١٤٤/١) برقم ٤١١.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري ص٣٨٧- ٣٨٨ برقم ٢٠٤٩.

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام ص٣٤٧، ص٣٤٨.

آلِ إِبْرَاهِيمَ } (١) أي أثبت له وأدم ما أعطيته من التشريف والكرامة ، وهو من برك البعير إذا ناخ في موضع فلزمه ، وتُطلق البركة أيضاً على الزيادة ، والأصل الأول(٢).

وقال ابن القيم - رحمه الله - " فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه من الخير ما أعطاه  $\bar{K}$  إبراهيم وإدامته وثبوته له ، ومضاعفته له وزيادته ، هذا حقيقة البركة "(7)".

وبهذا يتضح أن البركة هي ثبوت الخير ودوامه ، أو كثرة الخير وزيادته ، أو هما معاً (٤).

<sup>(</sup>۱) ص۹۳۷ برقم ٤٧٩٨ ، وصحيح مسلم ص١٧٤ برقم ٢٠٦١.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (١/١٠).

<sup>(</sup>٣) جلاء الأفهام ص٣٥٤.

<sup>(</sup>٤) التبرك. أنواعه وأحكامه للجديع ص٣٧- ٣٨.

# المبحث الثاني: أهمية البركة والحث على طلبها

لقائل أن يقول: للذا الهن على طلب البركة؟

والجواب عن ذلك في العناصر التالية:

أولاً: تقدم أن البركة هي ثبوت الخير الألهي في الشيء مع نمائه وزيادته، فإذا حلت البركة في شيء فلا تسأل عن نفعه وكثرته ودوامه ، بل إنه لا قيمة لكسب محقت بركته ، ولا لوقت لا بركة فيه ، وما فائدة شيء وجوده وعدمه على حد سواء ، وما الفائدة من كثرة أولاد لا بركة فيهم ، وما فائدة زوجة لا بركة فيها ، أو عمل لا بركة فيه.

ثانياً: إن الله تعالى امتن بها على خلقه ، وهذا دليل على عظيم فضلها ، وكثرة فوائدها ، وتعدد منافعها . قال تعالى ﴿ قِيلَ يَننُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَّا وَكُثرة فوائدها ، وتعدد منافعها . قال تعالى ﴿ قِيلَ يَننُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّنَّا وَبَرَكُنتٍ عَلَيْكُ وَعَلَى أُمْمٍ مِّمَّن مَّعَلَكَ ۚ ﴾ [هود: ٤٨] ، وقال تعالى ﴿ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَنتُهُ مُ عَلَيْكُمْ أُهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٧].

ثالثاً: إن الأنبياء والصالحين كانوا يسألون الله تعالى البركة ، ولا يسألون إلا ما كان نفعه عظيماً. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس أن إبراهيم - عليه السلام - عندما زار ابنه إسماعيل لم يجده ، ووجد امرأته فقال لها إبراهيم عليه السلام : ما طعامكم ، وما شرابكم ؟ قالت : طعامنا اللحم ، وشرابنا الماء ، فقال - عليه السلام - : اللهم بارك لهم في طعامهم ، وشرابهم ، فقال أبو القاسم على : بركة بدعوة إبراهيم (۱).

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة الله قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى النبي في فإذا أخذه رسول الله في قال { اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِنَا وَبَارِكُ لَنَا فِي مُدِّنَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيكَ وَإِنَّهُ دَعَاكَ لِمَكَّةَ وَمِثْلِهِ مَعَهُ قَالَ ثُمَّ يَدْعُو أَصْغَرَ وَلِيدٍ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الثَّمَرَ } (٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبيد بن القعقاع يحدث رجلاً من بني حنظلة ، قال رمق رجل النبي وهو يصلي، فجعل يقول في صلاته { اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي، وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي } (٣).

<sup>(</sup>۱) ص ٦٤٥ برقم ٣٣٦٥.

<sup>(</sup>۲) ص ٥٤٠ برقم ١٣٧٣.

<sup>(</sup>٣) (١٤٤/٢٧) برقم ١٦٥٩٩ ، وقال محققوه حسن لغيره.

وروى البخاري في صحيحه من حديث عروة البارقي النبي النبي المعظام دينارًا يَشْتَرِي لَهُ بهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بدينارٍ، وَحَاءَهُ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرْبِحَ فِيهِ ().

وفي رواية الترمذي أن النبي شاقال { بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقِهِ يَمِينِك } ، فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة فيربح الربح العظيم ، فكان من أكثر أهل الكوفة مالاً (٢٠).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس على قال: قالت أمي: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له، قال: { اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارَكَ لَهُ فِيمَا أَعْطِيتَهِ } (٣).

وفي صحيح مسلم قال أنس : فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ ، وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمَ (٤٠).

قال أبو العالية : كان لأنس بستان يحمل في السنة مرتين ، وكان فيه

<sup>(</sup>۱) ص ۱۹۵ برقم ۳٦٤٢.

<sup>(</sup>۲) ص ۲۲۳ برقم ۱۲۵۸ ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۱۸/۲) برقم ۱۰۱۰.

<sup>(</sup>٣) ص١٢٢٠ برقم ٦٣٤٤ ، وصحيح مسلم ص١٠٠٦ برقم ٢٤٨٠.

<sup>(</sup>٤) ص ۱۰۰٦ برقم ۲٤۸٠.

ريحان يجيء منه ريح المسك(١).

وفي رواية البخاري التي أخرجها في كتاب الصوم ، قال أنس: وَحَدَّتُنْنِي الْبَيْنَ أُمَيْنَةُ أَنَّهُ دُفِنَ لِصُلْبِي مَقْدَمَ حَجَّاجِ الْبَصْرَةَ بِضْعٌ وَعِشْرُونَ وَمِئَةٌ (٢).

" تنبيه المنتشكل في هذا الحديث الدعاء بكثرة المال والولد مع ما يحصل بسببهما من الانشغال والفتنة ، وقد تنبه البخاري لذلك فبوب للحديث بقول الدعاء بكثرة المال والولد مع البركة ، قال ابن حجر – رحمه الله – ذكر هذا دلالة على كثرة ما جاءه من الولد ، فإن هذا القدر هو الذي مات منهم ، وأما الذين بقوا ففي رواية إسحاق بن أبي طلحة عن أنس عند مسلم " وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة "(٣).

وأن كثرة الموت في الأولاد لا ينافي إجابة الدعاء بطلب كثرتهم ، ولا طلب البركة فيهم لما يحصل من المصيبة بموتهم ، والصبر على ذلك من الثواب، وفيه التحدث بنعمة الله تعالى ، وبمعجزات النبي الله لما في إجابة دعوته من الأمر النادر وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الأولاد ، وكون بستان

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۲۹/۶- ۲۳۰) ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۲۳٤/۳) برقم ۳۰۱۱.

<sup>(</sup>۲) ص ۳۷٦ برقم ۱۹۸۲ ، وصحيح مسلم ص ۱۰۰۱ برقم ۲٤۸۱.

<sup>(</sup>۳) ص۱۰۰٦ برقم ۲٤۸۰.

المدعو له صار يثمر مرتين في السنة دون غيره (١).

وروى البخاري في صحيحه من حديث الجعيد بن عبدالرحمن قال: رَأَيْتُ السَّائِبَ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُعْتَدِلاً ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ مَا مُتَّعْتُ يهِ سَمْعِي وَبَصَرِي إِلاَّ يدُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ، إِنَّ خَالَتِي ذَهَبَتْ يي إلَّيْهِ، فَقَالَ: فَدَعَا لِي (٢). إلَيْهِ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ: إِنَّ ابْنَ أُخْتِي شَاكِ فَادْعُ اللَّهَ لَهُ قَالَ: فَدَعَا لِي (٢).

وفي رواية أخرى أنها قالت: إِنَّ ابْنَ أُخْتِي وَجَعَ فَمَسَحَ رَأْسِي وَدَعَا لِي يَالْبَرَكَةِ ثُمَ تَوَضَّأُ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قُمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، فَنَظَرْتُ إِلَى خَاتِمِهِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ مِثْل زر الحجْلةُ (٣).

قال الطبري - رحمه الله -: "اتفقت الأحاديث الثابتة على أن خاتم النبوة كان شيئاً بارزاً أحمر عند كتفه الأيسر، قدره إذا قلل قدر بيضة الحمامة، وإذا كبر جمع اليد.. والله أعلم (٤) أه

وروى البخاري في صحيحه عَنْ زُهْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ هِشَام وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ وَذَهَبَتْ بِهِ أُمُّهُ زَيْنَبُ بِنْتُ حُمَيْدٍ إِلَى رَسُولِ

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۲۲۹/۶).

<sup>(</sup>٢) ص ٦٨٠ برقم ٣٥٤٠ ، وصحيح مسلم ص ٩٥٥ برقم ٢٣٤٥.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٨٠ برقم ٣٥٤١ ، وصحيح مسلم ص ٩٥٥ برقم ٢٣٤٥ واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٦/٦٣).

اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بَايعُهُ، فَقَالَ: هُوَ صَغِيرٌ فَمَسَحَ رَأْسَهُ وَدَعَا لَهُ، وَعَنْ زُهْرَةَ ابْنِ مَعْبَدٍ أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ بِهِ جَدَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هِشَامٍ إِلَى السُّوقِ فَيَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَلْقَاهُ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَيَقُولاَنِ لَهُ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ لَهُ: أَشْرِكْنَا فَإِنَّ النَّبِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَابَ الرَّاحِلَة كَمَا هِيَ، فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى الْمَنْزِلِ (۱).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث حنظلة بن حذيم جدِّي أن جده حنيفة قدم به على النبي وجاء في آخر الحديث أن حنظلة قال: فدنا بي إلى النبي فقال: إن لي بنين ذوي لحى ودون ذلك ، وإن ذا أصغرهم فادع الله له ، فمسح رأسه وقال: { بَارَكَ الله فيك ، أو بُورِك فيه } قال ذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالإنسان الوارم وجهه ، أو بالبهيمة الوارمة الضرع ، فيتفل على يديه ويقول باسم الله ، ويضع يده على رأسه ، ويقول على موضع كف رسول الله هي ، فيمسحه عليه ، وقال ذيال: فيذهب الورم (٢).

وروى الترمذي في سننه من حديث أبي هريرة على قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَىٰ يَتَمَرَاتٍ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، فَضَمَّهُنَّ ثُمَّ دَعَا لِي فِيهِنَّ بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: خُدْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْمِزْوَدِ، كُلَّمَا بِالْبَرَكَةِ، فَقَالَ: خُدْهُنَّ وَاجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ هَذَا أَوْ فِي هَذَا الْمِزْوَدِ، كُلَّمَا

<sup>(</sup>۱) ص۲۷۳ برقم ۲۵۰۲.

<sup>(</sup>٢) (٢٦٢/٣٤ - ٢٦٣) برقم ٢٠٦٦٥ ، وقال محققوه إسناده صحيح.

أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُذْهُ، وَلاَ تَنْثُرْهُ نَثْرًا ، فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ التَّمْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ وَسْق (') فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لَلِهِ، فَكُنَّا نَأْكُلُ مِنْهُ وَنُطْعِمُ، وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حِقْوِي، حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلِ عُثْمَانَ فَإِنَّهُ انْقَطَعَ ('').

وهذا يدل على البركة العظيمة التي حصلت لأبي هريرة على ببركة دعاء النبي في فإنه استمر يأكل ويطعم من هذا التمر أكثر من خمسة وعشرين عاماً، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار.

روى مسلم في صحيحه من حديث سَهْل ابن عُثْمَان وَأبي كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَءِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيةَ عَنْ الْعَمْشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (شَكَ الأَعْمَشُ) قَالَ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (شَكَ الأَعْمَشُ) قَالَ لَمَّا كَانَ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه: لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَرْنَا نَوَاضِحَنَا (٣) ، فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: { افْعَلُوا} قَالَ: فَخَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (٤) ، وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلٍ فَجَاءَ عُمَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ (٤) ، وَلَكِنْ ادْعُهُمْ بِفَضْلٍ

<sup>(</sup>١) الوسق: ستون صاعاً على المشهور ، أو حمل بعير ، القاموس المحيط ص٩٢٨.

<sup>(</sup>۲) سنن الترمذي ص٥٩٥ برقم ٣٨٣٩ وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (٣٠١٣) برقم ٣٠١٥.

<sup>(</sup>٣) الإبل التي يستقي عليها.

<sup>(</sup>٤) الظهر: الإبل التي يحمل عليها وتُركب.

أَزْوَادِهِمْ، ثُمَّ ادْعُ اللَّهَ لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: نَعَمْ قَالَ فَدَعَا يِنِطَعِ (') فَبَسَطَهُ، ثُمَّ دَعَا يِفَصْلِ أَزْوَادِهِمْ، قَالَ: وَيَجِيءُ فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَفِّ ذُرَةٍ، قَالَ وَيَجِيءُ الآَخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ، قَالَ: وَيَجِيءُ الْآخَرُ بِكَسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ ('') شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا اللَّخَرُ بِكَسْرَةٍ، حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطَعِ مِنْ ذَلِكَ ('') شَيْءٌ يَسِيرٌ، قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: { خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ } قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلُؤُوهُ ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكَرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلُؤُوهُ ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَعَيْتِهُمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكِرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلُؤُوهُ ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَعَيْتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي الْعَسْكِرِ وِعَاءً إِلاَّ مَلُؤُوهُ ، قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْعَلَى اللَّهُ عَلَى ا

رابعاً: إن الأنبياء والصالحين كانوا يحرصون على طلب الأشياء المباركة

والاستزادة منها ، روى البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبدالله وَالله عَيْرَ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ وَقَدْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَالله وَ فَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيِّ وَقَدْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النَّبِيُّ وَقَدْ حَضَرَتْ الْعَصْرُ، وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ غَيْرَ فَضْلَةٍ ، فَجُعِلَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِي النَّبِيُّ وَقَدْ مِنْ اللَّهِ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَايِعَهُ ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى أَهْلِ الْوُضُوءِ ، الْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ ، فَتَوَضَّأُ النَّاسُ وَشَربُوا ، فَجَعَلْتُ لاَ ٱلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ ،

<sup>(</sup>١) النطع: بساط يتخد من الأديم.

<sup>(</sup>٢) المقصود: اتخذنا دهناً من شحومها.

<sup>(</sup>٣) ص ٤٥ برقم ٢٧.

فَعَلِمْتُ أَنَّهُ بَرَكَةٌ قُلْتُ لِجَايِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ: أَلْفًا وَأَرْبَعَمِئَةٍ تَابَعَهُ عَمْرُو بْنُ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَايِرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ وِيَنَارٍ عَنْ جَايِرٍ وَقَالَ حُصَيْنٌ وَعَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَايِرٍ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً وَتَابَعَهُ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ جَايِرٍ (١). وبوب له البخاري باب "شرب البركة والماء المبارك".

قال المهلب: سمي الماء بركة لأن الشيء إذا كان مباركاً فيه يُسمى بركة. وقال ابن حجر: والمراد أنه جعل يستكثر من شربه من ذلك الماء لأجل البركة.

قال ابن بطال: يؤخذ منه أنه لا سرف ولا شره في الطعام أو الشراب الذي تظهر فيه البركة بالمعجزة ، بل يستحب الاستكثار منه ، وقال ابن المنير: في ترجمة البخاري إشارة إلى أنه يغتفر في الشرب منه الإكثار دون المعتاد الذي ورد باستحباب جعل الثلث له ، ولئلا يظن أن الشرب من غير عطش ممنوع ، فإن فعل جابر ما ذكر دالٌ على أن الحاجة إلى البركة أكثر من الحاجة إلى الري والظاهر إطلاع النبي على ذلك ، ولو كان ممنوعاً لنهاه (٢).

روى الإمام أحمد في مسنده من حديث المقداد ، أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي قَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنْ الْجَهْدِ فَجَعَلْنَا نَعْرِضُ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ

<sup>(</sup>۱) ص١١٠٨ برقم ٥٦٣٩ ، وصحيح مسلم ص٧٧٥ برقم ١٨٥٦ مختصراً باختلاف.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۱۰۲/۱۰).

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَقْبَلُنَا فَانْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِيَّ ﷺ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِهِ فَإِذَا ثَلاَئَةُ أَعْنُزِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ احْتَلِبُوا هَذَا اللَّبَنَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانَ مِنَّا نَصِيبَهُ ، وَنَرْفَعُ لِلنَّدِيِّ اللَّهِيِّ فَالَ فَيَجِيءُ مِنْ اللَّيْل فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لاَ يُوقِظُ نَائِمًا ، وَيُسْمِعُ الْيَقْظَانَ ، قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصلِّي ، ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُهُ ، فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ ، وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيبِي فَقَالَ مُحَمَّدٌ يَأْتِي الْأَنْصَارَ فَيُتْحِفُونَهُ ، وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ ، مَا يِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَنهِ الْجُرْعَةِ، فَأَشْرَبْها. قَال: مَا زَالَ يُزيِّينُ لي حَتْيَ شَرِبْتُهَا، فَلَمَّا وَغَلَتْ فِي بَطْنِي، وَعَرَفَ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ، قَالَ: نَدَّمَنِي، فَقَالَ: وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ، شَرِبْتَ شَرَابَ مُحَمَّدٍ، فَيَجِيءُ وَلا يَراه، فَيَدْعُو عَلَيْكَ فَتَهْلِكُ، فَتَذْهَبُ دُنْيَاكَ وَآخِرَتُكَ؟! قَالَ: وَعَلَىَّ شَمْلَةٌ مِنْ صُوفٍ كُلْمَا رُفِعَتْ(١) عَلَى رَأْسِي خَرَجَتْ قَدَمَاى ، وإذا أُرْسِلَتْ عَلَى قَدَمَى ، خَرَجَ رَأْسِي ، وَجَعَلَ لا يَجِيءُ لي نَوْمٌ . قَالَ: وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا ، فَجَاءَ رَسُولُ الله ﷺ فَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى، ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ: قُلْتُ: الآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكُ، فَقَالَ { اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَأَسْقِ مَنْ سْقَانِي } ، قَالَ: فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ، فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ، فَأَخَذْتُ الشَّفْرَةَ فَانْطَلَقْتُ إِلَى الأَعْنُزِ أَجُسُّهُنَّ أَيُّهُنَ أَسْمَنُ، فَأَذْبَحُ لِرَسُول

<sup>(</sup>١) في (م) و (ظ٢) و(ق): رفعتها.

اللَّهِ اللَّهِ الْمُ فَإِذَا هُنَ حُفَّلٌ كُلُّهُنَ ، فَعَمَدْتُ إِلَى إِنَاءٍ لآلِ مُحَمَّدٍ اللَّهِ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَحْلَبُوا فِيهِ – وَقَالَ أَبُو النَّضْر مَرةً أُخْرى : أَنْ يَحْلَبُوا فِيهِ فَعَالَ: { أَمَا فَحَلَبْتُ فِيهِ حَتَّى عَلَيْهُ الرَّغُوةَ ، ثُمَ جِئْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهِ فَقَالَ: { أَمَا شَرِبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ يَا مِقْدَادُ } قَالَ: قُلْتُ: اشْرَبْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَأَخذْتُ مَا ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، اشْرَبْ ، فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَأَخذْتُ مَا بَقِي فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَأَخذْتُ مَا بَقِي فَشَرِبَ ثُمَّ نَاوَلَنِي ، فَأَخذْتُ مَا عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ رَوِي فَأَصَابَتْني دَعُوتَهُ ، بَقِي فَشَرِبْتُ مَ فَلَمَّا عَرَفْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ قَدْ رَوِي فَأَصَابَتْني دَعُوتَهُ ، ضَحَرَّتُ حَتَّى أُلْقِيتُ إِلَى الأَرْضِ ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الأَرْضِ ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْأَرْضِ ، قَالَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهِ عَلَى الْكُولُ اللَّهِ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهِ عَلَى الْكُولُولُ اللَّهِ عَلَى الْكَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ اللَّهِ الْعَمْ عَلَى الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْكَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلَى الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُ الْمُنْتُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ

وفي رواية أخرى أن النبي ﷺ قال { هَذِهِ بَرَكَةٌ نَزَلَتْ مِنَ السَّمَاءِ أَفَلاَ أَخْبَرَتَنِي حَتْىَ أَسْقِي صَاحِبَيَّكَ ، فَقُلْتُ: إذا شَرِبْتُ البَرَكَةُ أَنَا وَأَنْتَ ، فَلاَ أَجْبَرَتَنِي حَتْىَ أَسْقِي صَاحِبَيَّكَ ، فَقُلْتُ: إذا شَرِبْتُ البَرَكَةُ أَنَا وَأَنْتَ ، فَلاَ أَبْالِي مَنْ أَخْطَأت } (٢).

<sup>(</sup>۱) (۲۳٤/۳۹) برقم ۲۳۸۱۲ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢٤٤/٣٩) برقم ٢٣٨٢٢ وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.

وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة عن عن النبي الله قال: { بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ قَال: { بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا، فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى يَحْتَثِي فِي ثَوْيِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى؟ قَالَ: بَلَى وَعِزَّتِكَ، وَلَكِنْ لاَ غِنَى بِي عَنْ بَركتِكَ } (١).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي الله قال: { مَنْ أَطْعَمَهُ اللّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلْ: اللّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطّعَام وَالشّرَابِ غَيْرَ اللّبَنِ } (٢).

خامساً: إن النبي على علمنا أن نسأل الله البركة في دعائنا ، وأن نحرص على الأشياء المباركة ، ونستزيد منها ، روى الترمذي في سننه من حديث الحسن بن على قال: علمني رسول الله على كلمات أقولهن في الوتر: {اللَّهُمَّ الْحُسن بن على قال: وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي الْعَلِيْتَ ، وَقَوْلُنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَنْ مَا قَضَيْتَ ، فَإِنَّكُ تَقْضِي ولا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لاَ يَنِلُ مَنْ وَالنَّتَ ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ } (").

<sup>(</sup>۱) ص۷۵ برقم ۲۷۹.

<sup>(</sup>٢) (٤٤٠/٣) برقم ١٩٧٨ ، وقال محققوه حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) ص٩٧ برقم ٤٦٤ ، وصححه الألباني - رحمه الله - في صحيح سنن الترمذي

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث أم هانئ أن النبي الله قال: {اتَّخِذِوا الغَنَم فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً } (١).

وروى البيهقي في سننه من حديث ابن الزبير قال: كنا عند جابر بن عبدالله فتحدثنا فحضرت صلاة العصر فقام فصلى بنا في ثوب واحد قد تلبب به ورداؤه موضوع، ثم أتى بماء من ماء زمزم فشرب ثم شرب، فقالوا: ما هذا، قال: هذا ماء زمزم، وقال فيه رسول الله في : { مَاءُ زَمْزَمُ لِمَا شُرِبَ لَهُ }، قال: ثم أرسل النبي في وهو بالمدينة قبل أن تُفتح مكة إلى سهيل بن عمرو أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك، قال: فبعث إليه بمزادتين (٢).

وروى الترمذي في سننه والبخاري في التاريخ الكبير من حديث عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةُ عَائِشَةً عَائِشَةً عَلَى اللهُ عَ

<sup>(</sup>۱/٤٤/۱) برقم ٤١١.

<sup>(</sup>١) (٣٧٩/٤٥) برقم ٢٧٣٨١ ، وقال محققوه إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) السنن الكبرى (٤٠٠/٥) برقم ١٠٢٨٠ ، وقال الألباني – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة (٥٧٣/٢) برقم ٨٨٣ إسناده جيد.

<sup>(</sup>٣) ص ١٧٤ برقم ٩٦٣ ، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب ، والبخاري في التاريخ الكبير (١٨٩/٣) وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة

سادساً: تبرك الصحابة بالنبي ي : كان الصحابة يتبركون به ك لأنه مبارك كله ، فقد كانوا يتبركون بأعضاء جسده – عليه الصلاة والسلام – وبآثاره الحسية المنفصلة منه في حياته ، وأقرهم على ذلك ولم ينكر عليهم.

وهذا تكريم وتشريف من الله لنبيه على حيث وضع تبارك وتعالى في ذلك الخير والبركة (١).

قال القرطبي – رحمه الله – : الصحابة ﴿ بعد موته – عليه الصلاة والسلام – لم يقع من أحد منهم شيء من ذلك بالنسبة إلى من خلفه ، إذ لم يترك النبي ﴿ بعده في الأمة أفضل من أبي بكر الصديق ﴾ ، فهو خليفته ، ولم يفعل به شيء من ذلك ولا عمر ﴿ وهو كان أفضل الأمة بعده ، ثم كذلك عثمان ، ثم علي ، ثم سائر الصحابة الذين لا أحد أفضل منهم في هذه الأمة ، ثم لم يثبت لواحد منهم من طريق صحيح معروف أن متبركا تبرك به على أحد تلك الوجوه أو نحوها ، بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي ﴾ ، فهو إذا إجماع منهم بالأفعال والأقوال والسير التي اتبعوا فيها النبي ﴾ ، فهو إذا إجماع منهم

<sup>(</sup>۲/۲۷ه - ۵۷۳) برقم ۸۸۳.

<sup>(</sup>١) التبرك: أنواعه وأحكامه للجديع ص٢٤٤.

على ترك تلك الأشياء (١).

وقال في موضع آخر: بعدما ذكر إجماع الصحابة على ترك ذلك التبرك فيما بينهم مع فعلهم له مع النبي أن يعتقدوا فيه الاختصاص (٢) ، وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله ، للقطع بوجود ما التمسوا من البركة والخير ، لأنه – عليه الصلاة والسلام – كان نوراً كله ، فمن التمس منه نوراً وجده على أي جهة التمسه ، بخلاف غيره من الأمة ، وإن حصل له من نور الاقتداء به والاهتداء بهديه ما شاء الله ، لا يبلغ مبلغه على حال توازيه في مرتبته ولا تقاربه فصار هذا النوع مختصاً به كاختصاصه بنكاح ما زاد على الأربع ، وإحلال بضع الواهبة نفسها له ، وعدم وجوب القسم على الزوجات وشبه ذلك.

فعلى هذا المأخذ لا يصح لمن بعده الاقتداء به في التبرك على أحد تلك الوجوه ونحوها ، ومن اقتدى به كان اقتداؤه بدعة ، كما كان الاقتداء به في الزيادة على أربع نسوة بدعة "(٣).

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة والله المناقبة الله المناقبة ال

<sup>(</sup>۱) الاعتصام للشاطبي  $(\Lambda/\Lambda)$  9).

<sup>(</sup>٢) أي أن ذلك خاص به.

<sup>(</sup>٣) الاعتصام للشاطبي (٩/٢).

كان رسول الله على إذا مَرِضَ أحدٌ مِنْ أَهْلِه ، نَفَتْ عَليهِ بِالْمُعَوِّذَات ، فَلَمَا مَرَضَهُ الذي مَاتَ فِيهِ ، جَعَلتُ أَنْفُتُ عَليهِ وأَمْسَحُهُ بِيَد نَفْسِهِ ، لأَنْهَا كَانَتْ أَعظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدي (١).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك قال: كان النبي الله يُدُخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا، وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ: فَجَاءَ كَان النبي الله يَدُخُلُ بَيْتَ أُمِّ سُلَيْمٍ فَيَنَامُ عَلَى فِرَاشِهَا وَلَيْسَتْ فِيهِ قَالَ: فَجَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَنَامَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَأْتِيَتْ فَقِيلَ لَهَا هَذَا النَّبِيُ الله عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَى فِرَاشِك، قَالَ: فَجَاءَتْ وَقَدْ عَرِقَ، وَاسْتَنْقَعَ عَرَقُهُ عَلَى قِطْعَةِ أَدِيمٍ، عَلَى الْفِرَاش، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَاريرها، الْفِرَاش، فَفَتَحَتْ عَتِيدَتَهَا فَجَعَلَتْ تُنَشِّفُ ذَلِكَ الْعَرَقَ فَتَعْصِرُهُ فِي قَوَاريرها،

<sup>(</sup>١) ص١١٢٦ برقم ٥٧٥١ وصحيح مسلم ص٩٠٢ برقم ٢١٩٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) ص ٦٨١ برقم ٣٥٥٣ ، وصحيح مسلم ص٢٠٦ برقم ٥٠٣ واللفظ للبخاري.

فَفَزِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: مَا تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَرْجُو بَرَكَتَهُ لِصِبْيَانِنَا، قَالَ: أَصَبْتِ (۱).

وروى البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد قال: جَاءَتُ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ الْقَوْمُ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: الْمُرْأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ سَهْلٌ الْقَوْمُ: أَتَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ؟ فَقَالَ الْقَوْمُ: هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هِيَ شَمْلَةٌ مَنْسُوجَةٌ فِيهَا حَاشِيَتُهَا، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا، فَرَّاهَا عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ الصَّحَابَةِ، فَقَالَ: يَعَمْ فَلَمَّا قَامَ السَّيِّ فَي اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا، فَقَالَ: نَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُ فَي اللَّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا، فَقَالَ: يَعَمْ فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُ فَي لامَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا أَحْسَنَ عَينَ رَأَيْتَ النَّبِيَ فَي أَخَذَهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا نَيْسُ اللّهِ مَا أَحْسَنَ هَذِهِ فَاكْسُنِيهَا، فَقَالَ: رَجَوْتُ النَّبِيُ فَي لامَهُ أَصْحَابُهُ، قَالُوا: مَا أَحْسَنَ أَنَّهُ لا يُسْأَلُ شَيْئًا فَيَمْنَعَهُ، فَقَالَ: رَجَوْتُ بَرَكَتَهَا حِينَ لَبسَهَا النَّبِيُّ فَي لَعَلّى أَكُفَّنُ فِيهَا (٢).

وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث سلمة بن صخر الزرقي في قصة الرجل الذي ظاهر من امرأته في رمضان وشكا إلى قومه حاله فأرشدوه إلى أن يذهب إلى النبي على .. وفي آخر الحديث قال لقومه: وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ

<sup>(</sup>١) ص١٢٠٩ ، برقم ٦٢٨١ ، وصحيح مسلم ص٩٥٢ ، برقم ٢٣٣١ . واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) ص۱۰٦۸ ، برقم ۲۰۳۱ .

الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْي، وَوَجَدْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّعَةَ وَالْبَرَكَةَ (١).

وروى أبو داود في سننه من حديث الحارث بن عمرو السهمي قال: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ بِمِنَّى أَوْ بِعَرَفَاتٍ وَقَدْ أَطَافَ بِهِ النَّاسُ قَالَ فَتَجِيءُ الأَعْرَابُ فَإِذَا رَأُوا وَجْهَهُ قَالُوا هَذَا وَجْهٌ مُبَارَكٌ (٢).

وكان الصحابة يتبركون بشعر النبي الله وأنه أقرهم على ذلك ، بل إنه الله وزعه عليهم .

روى مسلم في صحيحه من حديث أنس هُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى مِنَى فَأْتَى الْجَمْرَةَ فَرَمَاهَا، ثُمَّ أَتَى مَنْزِلَهُ بِمِنَّى وَنَحَرَ، ثُمَّ قَالَ لِلْحَلاَّقِ: خُذْ، وَأَشَارَ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْمَنِ، ثُمَّ الأَيْسَرِ، ثُمَّ جَعَلَ يُعْطِيهِ النَّاسَ (٣).

وفي رواية: فَبَدَأُ بِالشِّقِّ الأَيْمَنِ فَوَزَّعَهُ الشَّعَرَةَ وَالشَّعَرَتَيْنِ بَيْنَ النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ بِالأَيْسَرِ فَصَنَعَ بِهِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: هَا هُنَا أَبُو طَلْحَةَ، فَدَفَعَهُ إِلَى أَبِي طَلْحَةَ (٤).

<sup>(</sup>۱) (۱۲۷/۲۱ - ۳٤۹) برقم ۱٦٤۲۱، وقال محققوه حديث صحيح بطرقه وشواهده.

<sup>(</sup>۲) ص  $7 \cdot 1$  برقم  $1 \cdot 1 \cdot 1$  ، وحسنه الألباني – رحمه الله – في صحيح سنن أبي داود (۲)  $(7 \cdot 1)$  برقم  $(7 \cdot 1$ 

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم ص٥١٤ برقم ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ص٥١٤ برقم ١٣٠٥.

قال النووي: ومن فوائد الحديث، التبرك بشعره الله وجواز اقتنائه للتبرك(١).

وكانوا يتبركون بماء وضوئه على . روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي جحيفة على أنه قال : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ بِالْهَاجِرَةِ فَأَتِيَ من حديث أبي جحيفة على النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْل وَضُوبِهِ فَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ (٢).

وفي صحيح البخاري أن عروة الثقفي قال عن أصحاب النبي ﷺ: وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه (١٠).

بل إن النبي الله أرشد أصحابه أحياناً إلى شيء من هذا وساعدهم عليه، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري قال : دَعَا رَسُولُ اللَّهِ الله على بِقَدَح فِيهِ مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ، ثُمَّ

شرح صحيح مسلم للنووي (٣/٥٤).

<sup>(</sup>۲) ص ۱۱ برقم ۱۸۷ ، وصحیح مسلم ص۲۰۱ برقم ۵۰۳.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٢٩٥/٢).

<sup>(</sup>٤) ص ٦١ برقم ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) أبو موسى الأشعري وبلاب بن رباح.

قَالَ: اشْرَبَا مِنْهُ، وَأَفْرِغَا عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْشِرَا، فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلا مَا أَمَرَهُمَا يهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَادَتْهُمَا أُمُّ سَلَمَةَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ: أَفْضِلا لَأُمِّكُمَا مِمَّا فِي إِنَائِكُمَا، فَأَفْضَلاَ لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً (١).

بل إن الصحابة ومن بعدهم من التابعين كانوا يتبركون بآثاره ره الله بعد وفاته.

روى مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق وَ أَنَهَا أُخْرَجَتْ جُبَّةَ طَيَالِسَةٍ (٢) ، وقَالَتْ هَذِهِ كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ، فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضَتْ قَبَضَتْ قَبَضَتْ النَّبِيُ عَلَيْسُهَا، فَنَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى فَلَمَّا فَبَحْنُ نَعْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا (٣).

وروى البخاري في صحيحه أن سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ سَقى الرَسُولُ وَأُصْحَابُهُ هَ بِقَدَحٍ ، قَالَ أَبُو حَازِمٍ : فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا مِنْهُ ، قَالَ : ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ (٤).

قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - رحمه الله -: " ونحن نعلم أن آثاره على من ثياب أو شعر أو فضلات قد فقدت ، وليس بإمكان أحد إثبات

<sup>(</sup>١) ص ٨١٧ برقم ٤٣٢٨ ، وصحيح مسلم ص١٠١٣ برقم ٢٤٩٧ واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الطيلسان: الأسود.

<sup>(</sup>٣) ص ٨٥٩- ٨٦٩ برقم ٢٠٦٩ مختصراً.

<sup>(</sup>٤) ص١١٠٧ برقم ٥٦٣٧ ، وصحيح مسلم ص٨٣٤ برقم ٢٠٠٧.

وجود شيء منها على وجه القطع واليقين ، لا سيما مع مرور أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان على وجود تلك الآثار النبوية ، ومع إمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى الرسول للله للحصول على بعض الأغراض ، كما وضعت الأحاديث ونسبت إلى الرسول كا كذباً وزوراً ، وعلى أي حال فإن التبرك الأسمى والأعلى بالرسول الهو اتباع ما أثر عنه من قول أو فعل والاقتداء به والسير على منهاجه ظاهراً وباطناً ، وإن في هذا الخير كله "(۱).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي في بركته لما آمنوا به وأطاعوه ، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة ، بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله (٢).

<sup>(</sup>١) التوسل أنواعه وأحكامه ص١٤٥.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوى (١١٣/١١).

### المبحث الثالث: البركة والكثرة ومدى التلازم بينهما

كثرة الشيء لا تدل على خيريته ، بل الخير في الشيء المبارك وإن كان قليلاً ، فالمبارك وإن كان قليلاً في نظر العين فإنه أفضل من الكثير في نظر العين الذا لم يكن مباركاً ، وإن كان الكثير يعجب إلا أنهما لا يستويان ، قال تعالى قُلُ لا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَبِيثِ آَلَ المائدة : ١٠٠] ، وهذه من الحقائق العظيمة التي لا ينتفع بها إلا صاحب العلم النافع واليقين الصادق ، فإن البركة في الوقت ، كثرة الأعمال الصالحة فيه ، وفي العلم العمل به وتعميم نفعه ، وفي المال كفايته والقناعة به ، وفي الصحة تمامها وسلامتها ، وفي الأولاد صلاحهم وبرهم ، وفي الزوجة صلاحها وحسن تبعلها لزوجها وتربيتها لأولادها وطيب عشرتها وحسن تدبيرها .

فهذا الزبير بن العوام قد أوصى ولده أن يقضي عنه دينه الذي يبلغ ألفي ألف ومئتي ألف – يعني مليونان ومئتا ألف ، وقد قال لولده عبدالله : يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه بمولاي ، فوالله ما وقعت في كربة إلا قلت يا مولى الزبير اقض عنه دينه وكان لم يدع ديناراً ولا درهما إلا أرضين له ، ودارت الأيام وبارك الله في أرض الزبير وبيعت ، فبلغت تركة الزبير خمسين ألف ألف ومئتي ألف ، وكان له أربع نسوة فصار نصيب كل واحدة منهن ألف ألف ومئتي ألف – يعني مليوناً ومئتي ألف – يعني مليوناً ومئتى ألف البخاري لهذه ومئتى ألف . هذه القصة رواها البخاري في صحيحه وبوب البخاري لهذه

القصة باب بركة الغازي في ماله حياً وميتاً (١).

وفي صحيح مسلم ذكر النبي على عِنْدَ نُزولْ عِيسَى السَّلَا في آخِرِ الزَّمَانِ أَنهُ تَحْصُلُ الْبِرَكَةُ ، فيُقَالُ للأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَخْصُلُ الْبِرَكَةُ ، فيُقَالُ للأَرْضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرِّمَّانَةِ ، وَيَسْتَظِلُّونَ يقِحْفِهَا، ويُبَارِكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى إِنَّ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنْ الرِّمْلِ، حَتَّى إِنَّ اللَّقْحَة مِنْ البَقر لتَكْفِي القَبيلَةُ اللَّقْحَة مِنْ البَقر لتَكْفِي القَبيلَةُ مِنْ النَّاسِ ، واللَّقْحَة مِنْ البَقر لتَكْفِي القَبيلَة مِنْ النَّاسِ ، واللَّقْحَة مِنْ الغَنَم لتَكْفِي الفَخْذ مِنْ النَّاسِ (٢).

قال ابن القيم – رحمه الله – : ولقد كانت الحبوب من الحنطة وغيرها أكبر مما هي اليوم ، كما كانت البركة فيها أعظم . فقد روى الإمام أحمد بإسناده أنه وجد في خزائن بعض بني أُمية صرة فيها حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت أيام العدل ، فهذه القصة ذكرها في مسنده على أثر حديث رواه (7)(3).

وقال أبو داود السجستاني شبرت قثاءة بمصر ثلاثة عشر شبراً ، ورأيت أترجة على بعير بقطعتين قُطعت وصُيِّرت على مثل عدلين (٥).

<sup>(</sup>۱) ص ٥٩٨ برقم ٣١٢٩.

<sup>(</sup>۲) ص۱۱۷۸ برقم ۲۹۳۷.

<sup>(</sup>٣) وقد أسند هذه القصة يحيى بن معين في تاريخه (١٩١/٤).

<sup>(</sup>٤) زاد المعاد (٤/٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) سنن أبي داود ، كتاب الزكاة ، باب صدقة الزرع ص١٨٩.

قال ابن القيم — رحمه الله — : فكل وقت عصيت الله فيه أو مال عُصي الله به ، أو جاه ، أو علم ، أو عمل عُصي الله به فهو على صاحبه ليس له ، فليس له من عمره وماله وقوته وجاهه وعلمه وعمله إلا ما أطاع الله به ، ولهذا من الناس من يعيش في هذه الدار مئة سنة أو نحوها ، ويكون عمره لا يبلغ عشرين سنة أو نحوها ، كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة من الذهب والذهب ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ ألف درهم أو نحوها ، وهكذا الجاه والعلم . وفي الترمذي عنه على قال : { ألا إن الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم  $} (1)(1)$ .

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك النبي قال: { مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ ويُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيُصِلْ النبي الله قال: { مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ ويُنْسَأُ لَهُ فِي أَثْرِهِ، فَلْيُصِلْ رَحِمَه } (") ، قال بعض أهل العلم " إن زيادة الأجل تكون بالبركة فيه ، وتوفيق صاحبه بفعل الخير ، وبلوغ الأغراض فينال في قصر العمر ما يناله غيره في طويله ".

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي ص٧٥- ٧٦.

<sup>(</sup>۲) ص ۳۸۳ برقم ۲۳۲۲ ، وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (۲،۲۹۷) برقم ۱۸۹۱.

<sup>(</sup>٣) ص١١٦٠ برقم ٥٩٨٦ ، وصحيح مسلم ص١٠٣٣ برقم ٢٥٥٧.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حكيم بن حزام ، قال: سَأَلْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ يِسَخَاوَةٍ فَمُنْ أَخَذَهُ يِسَخَاوَةٍ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ يِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبُعُ (١).

قال ابن حجر: فيه ضرب المثل لما لا يعقله السامع من الأمثلة ؛ لأن الغالب من الناس لا يعرف البركة إلا في الشيء الكثير ، فبين بالمثال المذكور أن البركة هي خلق من خلق الله تعالى ، وضرب لهم المثل بما يعهدون ، فالآكل إنما يأكل ليشبع ، فإذا أكل ولم يشبع كان عناء في حقه بغير فائدة ، وكذلك المال ليست الفائدة في عينه ، وإنما هي لما يتحصل به من المنافع ، فإذا كثر عند المرء بغير تحصيل منفعة كان وجوده كالعدم (٢).

ويشهد لما قاله ابن حجر ما مر معنا في قصة أنس بن مالك النبي لل الله الله الله الله والولد لم يقتصر على ذلك ، بل دعا له بالبركة فيها.

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۷ برقم ۱٤۷۲ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٨ برقم ١٠٣٥.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٣٣٧/٣).

# ومن فوائد هذا المبحث:

- ١- القصد إلى الأشياء المباركة والبحث عنها واختيارها على غيرها.
- إذا وقع الخيار بين عدة أشياء ، فإنه يختار منها ما دلت النصوص على
   أنه من الأشياء المباركة.
  - ٣- أن القليل المبارك خير من الكثير الذي لا بركة فيه.

# المبحث الرابع: بيان الأسباب التي تستجلب بها البركة

دلت النصوص على أسباب شرعية جعلها الله أسباباً جالبة للبركة تحكنت من حصر عشرة منها ، وهي كالآتي:

السبب الأول: تقوى الله جلا وعلا: فما اتقى الله امرؤ في أي أمر من أموره إلا بارك الله له فيه. قال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقُواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُت مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكُت مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ شَي ﴾ [الأعراف].

قال الفخر الرازي: بيَّن سبحانه وتعالى في هذه الآية أنهم لو أطاعوا لفتح الله عليهم أبواب الخيرات من بركات السماء بالمطر، وبركات الأرض بالنبات والثمار، وكثرة المواشي والأنعام وحصول الأمن والسلامة (١).

وقال تعالى ﴿ وَأَلُّو ٱسۡتَقَامُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَهُم مَّآءً غَدَقًا وَقَال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا فَالَ اللَّهُ وَلَوْ أَنَّ أَهۡلَ ٱلۡكِتَابِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَفَّرْنَا فَالَ اللَّهُ مَ مَيَّاتِهُمْ وَلَا ذَخَلَنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾ [المائدة] ، ولذلك لما كان

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي (۱۵۱/۱٤) مختصر.

النبي الله وأصحابه من أعظم الناس قياماً بالتقوى ولوازمها كانت البركة لهم وبهم أعظم وأعم.

قال طلق بن حبيب : "التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ، ترجو ثواب الله ، وأن تترك معصية الله على نور من الله ، تخاف عقاب الله ، ويدخل في التقوى الكاملة فعل الواجبات ، وترك المحرمات والشبهات ".

وربما يدخل فيها بعد ذلك فعل المندوبات ، وترك المكروهات ، وهو أعلى درجات التقوى (١).

السبب الثاني: الدعاء بالبركة في من الدعاء بالبركة في ماله ووقته وزوجته وأولاده وسائر شؤونه.

وكان النبي شكي كثيراً ما يسأل الله تعالى البركة لأصحابه ، وقد جاء ذلك في أحاديث كثيرة . روى البخاري في صحيحه من حديث أنس شكي قال: "جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة ، وينقلون التراب على متونهم ويقولون:

نحن النين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبداً

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم ص١٩١.

والنبي ﷺ يجيبهم ويقول:

فرة فبارك في الأنصار والمهاجرة (١١)

اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جرير بن عبدالله أن النبي على قال: { أَلا تُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ } وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ، يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، قَالَ: فَانْظَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةِ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ، وكَانُوا كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةِ، قَالَ: وَكُنْتُ لاَ أَتْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى أَصْحَابَ خَيْلٍ قَالَ: وكُنْتُ لاَ أَتْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرُ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، فَانْطَلَقَ رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: اللَّهُمَّ تُبَّتُهُ وَاجْعَلْهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ يُخْبِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجُوفُ، أَوْ أَجْرَبُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجُوفُ، أَوْ أَجْرَبُ وَالَذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا جِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْوَفُ، أَوْ أَجْرَبُ وَالَذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا حَنْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْوَفُ، أَوْ أَجْرَبُ فَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرَجَالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ (٢).

وروى البخاري في صحيحه عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ يِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ يِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا يِدِينَارٍ، وَجَاءَهُ يِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ يِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرَيْحَ فِيهِ (٣). كل ذلك ببركة دعاء النبي ﷺ.

<sup>(</sup>۱) ص ٥٤٧ برقم ٢٨٣٥.

<sup>(</sup>۲) ص ۵۷۸ برقم ۳۰۲۰ ، وصحیح مسلم ص ۱۰۰۶ برقم ۲٤٧٦.

<sup>(</sup>٣) ص ٦٩٥ برقم ٣٦٤٢.

وفي رواية الترمذي أن النبي الله قال له: { بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ يَمِينِكَ} فَكَانَ يَخْرُجُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى كُنَاسَةِ الْكُوفَةِ فَيَرْبَحُ الرِّبْحَ الْعَظِيمَ، فَكَانَ مِنْ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكُوفَةِ مَالاً (').

وروى الإمام أحمد في مسنده في قصة قتل جعفر بن أبي طالب ، أن النبي النبي النبي النبي النبي النبي أخي ، قال النبي النبي أخي النبي النبي النبي أخير النبي الن

وروى البخاري ومسلم من حديث أنس الله قال: قالت أمي: يا رسول الله أنس خادمك ادع الله له ، قال { اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْتَهُ } (٤٠).

وفي صحيح مسلم قال أنس: فَوَاللَّهِ إِنَّ مَالِي لَكَثِيرٌ وَإِنَّ وَلَدِي وَوَلَدَ

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲۳ برقم ۱۲۵۸ ، وصححه الألباني في صحیح الترمذي (۱۸/۲) برقم ۱۰۱۰.

<sup>(</sup>۲) أي رفعها.

<sup>(</sup>٣) (٢٧٩/٣) برقم ١٧٥٠ ، وقال محققوه إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٤) ص١٢٢٠ برقم ٦٣٤٤ ، وصحيح مسلم ص١٠٠٦ برقم ٢٤٨٠.

## وَلَدِي لَيَتَعَادُّونَ عَلَى نَحْوِ الْمِئَةِ الْيَوْمَ (١).

قال القرطبي - رحمه الله - كان كلما دعا الله في شيء أجابه فيه ، وظهرت بركة دعوته على المدعوله ، وعلى أهله وبنيه ، حتى كان حذيفة يقول: كان رسول الله الله الأحد أدركته الدعوة وولد ولده (٢).

<sup>(</sup>۱) ص ۱۰۰۶ برقم ۲٤۸۰.

<sup>(</sup>٢) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام ص٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) ص ٥٦٩ برقم ٢٩٦٧ ، وصحيح مسلم ص ٢٨٣ برقم ٧١٥.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: بَارَكَ اللهُ فِيك (١).

وقد علمنا النبي الله أن ندعو للمتزوج فنقول له: بَارَكَ الله لَكَ ، وبَارَكَ عَلَيْكَ ، وبَارَكَ عَلَيْكَ ، وبَارَكَ عَلَيْكَ ، وَجَمَعَ بَيْنَكُما فِي الخَيِّرِ (٢).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالرحمن بن عوف ، أَنَهُ جَاءَ النّبي ﷺ وَأَخْبَرُهُ أَنْهُ تَزَوَجَ امرَأَةٌ مِنْ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ لَهُ النّبي ﷺ : بَارَكَ اللهُ لَكَ ، أُولِم وَلُو بِشَاه (٣).

وروى الطبراني في الكبير من حديث بريدة أن علياً الله على الخطب فاطمة والله على قال له النبي الله العرس: لا تُحدث شيئاً حتى تلقاني، فدعا رسول الله الله على على على ، فقال: اللهم بارك

<sup>(</sup>۱) (۹۸/۲٤) برقم ۱۵۳۸۰ ، وقال محققوه حدیث صحیح بطرقه.

<sup>(</sup>٢) سنن الترمذي ص١٩٣ برقم ١٠٩١ ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) ص١٢٢٦ برقم ٦٣٨٦ ، وصحيح مسلم ص٥٦١ برقم ١٤٢٧.

<sup>(</sup>٤) ص١٢٢٦ برقم ٦٣٨٧ ، وصحيح مسلم ص٦٥٢ برقم ٧١٥.

فيهما، وبارك لهما في بنائهما(١).

وفي الصحيحين في قصة زواج النبي الله من زينب بنت جحش أن النبي النبي الطّلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللّهِ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللّهُ لَلّهِ، فَقَالَتْ: وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللّهِ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ، بَارَكَ اللّهُ لَكُ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا لَكُ. فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلّهِنَّ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالِتُ عَائِشَةً (٢).

وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير أن النساء قلن لعائشة عندما قُمن بتجهيزها للدخول على النبي الله على النبي عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَى خَيْرِ طَائِرِ (٣).

وكان النبي ﷺ يؤتى بالأطفال فيبرك عليهم ويحنكهم (أ) ، وفي حديث أم سليم المشهور ، كَانَ ابْنُ لأبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي ، فَخَرَجَ أَبُو طَلْحَةَ ، فَقُبضَ الصّبي ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي ، قَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ : هُوَ أَسْكُنُ مَا الصّبي ، فَلَمَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: مَا فَعَلَ ابْنِي ، قَالَت أُمُّ سُلَيْمٍ : هُوَ أَسْكُنُ مَا

<sup>(</sup>۱) (۲۰/۲) رقم ۱۱۵۳ ، وصححه الألباني – رحمه الله – في كتابه آداب الزفاف ص ۱۷۶ .

<sup>(</sup>٢) ص٩٣٦ برقم ٤٧٩٣ ، وصحيح مسلم ص٩٦٥ برقم ٨٩.

<sup>(</sup>٣) ص١٠٢٢ برقم ٥١٥٦ ، وصحيح مسلم ص٥٥٩ برقم ١٤٢٢.

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم ص ٨٨٧ برقم ٢١٤٧.

كَانَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشَّى، ثُمَّ أَصَابَ مِنْهَا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيَّ. فَلَمَّا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ فَا فَلَامَهُ، فَقَالَ: أَعْرَسْتُمْ الطَّيْلَةَ، قَالَ: نَعَمْ ، قَالَ: {اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا } فَوَلَدَتْ غُلاَمًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: فَعَمْ ، قَالَ: إللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا } فَوَلَدَتْ غُلاَمًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اللَّيْلَةَ ، قَالَ: غَمْ ، قَالَ: فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ فَوَلَدَتْ عَلَامًا مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ فَقَالَ: أَمْعَهُ شَيْءٌ، قَالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: أَمْعَهُ شَيْءٌ، قَالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: أَمْعَهُ شَيْءٌ، قَالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: اللَّهِ اللَّهِ فَمَضَغَهَا، النَّبِيُّ فَقَالَ: أَمْعَهُ شَيْءٌ، قَالُوا: نَعَمْ تَمَرَاتٌ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ فَقَالَ: اللَّهُ فَمَضَغَهَا، وَنَ فِي الصَّبِيِّ وحَنَّكَهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللَّهِ (').

وقال أبو موسى الأشعري: ولد لي غلام، فأتيت به النبي ف فسماه إبراهيم، فحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى (٢).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عَنْ أَسْمَاءَ أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ اللَّهِ اللَّهِ النِّ الزُّيْرِ بِمَكَّةَ، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ وَأَنَا مُتِمٌّ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ يِقُبَاءٍ فَوَلَدْتُ يِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا يِتَمْرَةٍ فَوَلَدْتُ يِقُبَاءٍ ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ فِي حَجْرِهِ، ثُمَّ دَعَا يِتَمْرَةٍ

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري ص۱۰۷۹ ، برقم ۵٤۷۰ . وصحیح مسلم ص۸۸٦ ، برقم ۲۱٤٦ .

<sup>(</sup>۲) صحیح البخاري ص۱۰۷۹ ، برقم ۵٤٦۷ ، وصحیح مسلم ص۸۸٦ برقم ۲۱٤٥ .

فَمَضَغَهَا، ثُمَّ تَفَلَ فِي فِيهِ، فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ، فَكَانَ أُوَّلَ شَيْءٍ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيقُ رَسُولِ اللَّهِ ، ثُمَّ حَنَّكَهُ بِالتَّمْرَةِ، ثُمَّ دَعَا لَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الإِسْلاَم (۱).

ولما رد النبي ﷺ على الرجل دينه قال له { بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ وَمَالِكَ أَنْمَا جَزَاءُ السُلَف الوَفَاء والحَمْد } (٣) .

وشرع لنا النبي الله أن ندعو بالبركة في طعامنا فنقول: { اللهُمَ بَارَكَ لَنَا فِيهِ وَأَطْعَمْنَا خَيْراً مِنْهُ} (١٤).

وعلمنا أن ندعو لمن أطعمنا ، فنقول: اللهُمَ بَارِكْ لَهُمْ فِيمَا رَزَقْتَهُم، واعْفِر لَهُمْ وارْحَمْهُم (٥).

<sup>(</sup>۱) ص۷٤٣- ٧٤٤ برقم ۳۹۰۹ ، وصحيح مسلم ص٨٨٦- ٨٨٧ برقم ٢١٤٦.

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٤٦٦/٢٤) ، برقم ١٥٧٠٠ . وقال محققوه صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجه ص ٢٦١ ، برقم ٢٤٢٤ . وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه (٣) برقم ١٩٦٨ ..

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود ص٤١١ ، برقم ٣٧٣٠ . وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٤) برقم ٣١٧٣.

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ص ٨٤٦ برقم ٢٠٤٢.

والأفضل إذا قال المُهدى لهم الطعام: بارك الله فيكم، أن يُقال لهم: وفيكم بارك الله.

روى ابن السني أن عائشة والت: أهديت لرسول الله الشاة ، قال: اقسميها ، قال عبيد بن أبي الجعد: فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا: يقول الخادم ، قالوا: بارك الله فيكم ، فتقول عائشة: وفيهم بارك الله نرد عليهم مثل ما قالوا ، ويبقى أجرنا لنا(۱).

وعلمنا أن ندعو بالبركة إذا اشترى أحدنا جارية أو دابة.

روى الحاكم في المستدرك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي على قال { إِذَا أَفَادَ أَحَدُكُمْ الجَارِيةَ أَو المرَأَةَ أَوْ الدابَّة، فَلْيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهَا (٢) وليدع بالبَركة وَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَأَعُوذُ يِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وإِنْ كَانَ بَعِيراً فَليافُذُ يَذروَةِ سَنَامِهُ } (٣).

<sup>(</sup>۱) ابن السني ص۲۷۰ برقم ۳۰۳ من طريق النسائي في السنن الكبرى (۸۳/٦) برقم ۱۰۱۳۵ ، وقال الشيخ الألباني في الكلم الطيب ص۸۰ سنده جيد.

<sup>(</sup>٢) منبت الشعر في مقدم الرأس ، كما في اللسان.

<sup>(</sup>٣) (٣/٢) برقم ٢٨١١ ، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ، وقال محقق المستدرك إسناده حسن ، وحسنه الشيخ الألباني في آداب الزفاف ، ثم قال : وهل يشرع هذا الدعاء في شراء مثل السيارة ، وجوابي : نعم ، لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها.

وكان النبي ﷺ يؤتى بأول الثمر فيقول: { اللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَفِي مَدِينَتِنَا وَفِي صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ } ثُمَّ يُعْطِيهِ أَصْغَرَ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْ الْوِلْدَانِ (۱۱).

السبب الثالث: أخذ المال هنه طمق حلال: روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي أن النبي أن ذكر للصحابة ما يفتح لهم من زهرة الدنيا ، ثم قال في آخر الحديث : { فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقْهِ يُبَارَكُ لَهُ فِيهَ ، ومَنْ يَأْخُذُ مالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فمثلُهُ كَمثلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ } (٢). السبب الرابع: أخذ المال بسخاوة نفس: أي من غير شره ولا إلحاح في المسألة.

روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث حكيم بن حزام ، قال: { سَأَلْتُهُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ: يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ يسَخَاوَةٍ فَعْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، كَالَّذِي يَأْكُلُ فَسْ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبُعُ } "ك.

قوله بسخاوة نفس: أي من أخذه بغير سؤال ولا إشراف ولا تطلع وطمع.

<sup>(</sup>۱) صحیح مسلم ص۵۶۰ برقم ۱۳۷۳.

<sup>(</sup>٢) ص١٢٣٤ برقم ١٤٢٧ ، وصحيح مسلم ص٤٠٣ برقم ١٠٥٢ واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) ص ۲۸۷ برقم ۱٤۷۲ ، وصحیح مسلم ص ۳۹۸ برقم ۱۰۳۵.

وهده فوائد هذا الحديث .. أن قناعة المؤمن ورضاه بما قسم الله له من رزق ، وعدم سؤاله وتطلعه إلى ما عند الآخرين ، سبب عظيم من أسباب البركة ، ولو كان رزقه قليلاً ، كما أن السؤال وحرص النفس وطمعها إلى ما عند الآخرين ، سبب عظيم من أسباب محق البركة ، ولو كان هذا المال الذي سيحصل عليه كثيراً.

ويلحق بهذا إنفاق المال في وجوه البر ، وإخراج زكاته ، وبذل حقوقه بإخلاص وطيب نفس ، قال تعالى ﴿ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخَلِفُهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخَلِفُهُ وَ اللهُ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخَلِفُهُ وَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ﴾ [سبأ: ٣٩] .

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي على قال: { مَا نَقَصَت مَدَقَةٌ مِنْ مَال} (١).

وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي على قال: { مَا مِنْ يَوْمِ يُومِ يُومِ الْعِبَادُ فِيهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، ويَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفاً } (٢) ، وقد ذكر بعض الإخوان أنهم إذا قبضوا الراتب الشهري وتصدقوا ولو بجزء يسير منه فإنهم يجدون البركة فيه إلى

<sup>(</sup>۱) ص۱۰٤۲ برقم ۲۵۸۸.

<sup>(</sup>٢) ص ٢٨٠ برقم ١٤٤٢ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٠ برقم ١٠١٠.

آخر الشهر ، وهذا شيء مجرب يعرفه كثير من الناس ، ويلحق به أيضاً إنفاق الطيب من الكسب . قال تعالى ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبَتُمۡ ﴾ [البقرة: ٢٦٧] ، وقال تعالى ﴿ لَن تَنالُواْ ٱلۡبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُخُبُّونَ ۖ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمُ ﴿ اللهِ عَمران].

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة عن النبي الله قال: { بَيْنَا رَجُلٌ بِفَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانِ فَتَنَحَّى رَجُلٌ بِفَلاةٍ مِنْ الأَرْضِ، فَسَمِعَ صَوْتًا فِي سَحَابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلانِ فَتَنَحَّى ذَلِكَ السَّحَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فِي حَرَّةٍ، فَإِذَا شَرْجَةٌ مِنْ تِلْكَ الشِّراج قَدْ اسْتَوْعَبَتْ ذَلِكَ الْمَاءَ كُلَّهُ، فَتَتَبَعَ الْمَاءَ، فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقَتِهِ يُحَوِّلُ السَّعَ فِي السَّعَاتِهِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ: مَا اسْمُكَ قَالَ فُلانُ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّه: لِهِ: مَا اسْمُكَ قَالَ فُلانُ لِلاسْمِ الَّذِي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّه: لِهِ مَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعَ فِي السَّحَابَةِ فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّه: لِهِ مَ تَسْأَلُنِي عَنْ اسْمِي؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ صَوْتًا فِي السَّحَابِ الَّذِي هَذَا مَاؤُهُ يَقُولُ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلان لاسْمِكَ فَمَا تَصْنَعُ فِيهَا كُنَا عَلْدُ اللَّه عَذَا فَإِنِي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتُصَدَّقُ بِثُلُثِهِ، وَآكُلُ فيهَا؟ قَالَ: أَمَّا إِذْ قُلْتَ هَذَا فَإِنِي أَنْظُرُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتُصَدَّقُ بِثُلُقِهِ، وَآكُلُ أَنَهُ وَيَالِى ثُلُقُهُ وَلَا اللهَ وَعِيَالِى ثُلُقُهُ وَاللَا عَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى مَا يَخْرُجُ مِنْهَا فَأَتُصَدَّقُ بِثُوهِ، وَآكُلُ أَلَا وَعِيَالِى ثُلُكًا ، وَأَرُدُ فِيهَا ثُلُقُهُ } ('').

وروى البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك قال: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ الأَنْصَارِ بِالْمَدِينَةِ مَالاً مِنْ نَخْلِ ، وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ ، وكَانَتُ

<sup>(</sup>۱) ص۱۱۹٦ برقم ۲۹۸٤.

مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبِ، قَالَ أَنسٌ فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَنهِ الآيةُ ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُونَ ۚ ﴾ وَأَنسٌ فَلَمَّا أُنزِلَتْ هَنهِ الآيةُ ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُونَ ۚ ﴾ وَإِنَّ اللَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُونَ ۚ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَيَّ يَقُولُ ﴿ لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَجُبُونَ ۚ ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوالِي إِلَيَّ بَيْرُحَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ، أَرْجُو يرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا يَا رَسُولُ اللَّهِ اللهِ مَا يُخِهُ وَلَى مَالٌ رَايحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَايحٌ ، ذَلِكَ مَالٌ رَايحٌ ، وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ (''. طَلْحَةَ : أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةً فِي أَقَارِيهِ وَبَنِي عَمِّهِ ('').

السبب الخامس: الصدة في المعاملة هذه بيد وشراء وتجارة وشراكة .. ونحوها : روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث حكيم بن حزام أن النبي على قال : { الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهمَا ، وَإِنْ كَذَبًا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهمَا } (٢) .

قوله ﷺ { فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا } أي بيَّن كل واحد لصاحبه ما يحتاج إلى بيانه من عيب ونحوه في السلعة والثمن وصدق في ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۶ برقم ۱٤٦۱ ، وصحيح مسلم ص ٣٨٧ برقم ٩٩٨.

<sup>(</sup>۲) ص ۳۹۸ برقم ۲۱۱۰ ، وصحیح مسلم ص ۲۲۱ برقم ۱۵۳۲.

<sup>(</sup>٣) شرح النووي لصحيح مسلم (١٧٦/٤).

ومعنى قوله { بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا } أي كثر نفع المبيع والثمن (١)، ومعنى قوله { مُحِقَت بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا } أي ذهبت بركته وهي زيادته ونماؤه.

السبب السادس: التبكير في قضاء الأعمال والتجارات وطلب العلم وغير ذلك: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث صخر الغامدي شه قال قال النبي اللهم بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا } (٢).

وكان النبي الذا بعث سرية بعثها من أول النهار ، وكان صخر رجلاً تاجراً وكان لا يبعث غلمانه إلا في أول النهار فكثر ماله حتى لا يدري أين يضع ماله ، وهذا شيء مجرب فإن الإنسان إذا وفقه الله لاستغلال هذا الوقت فإنه يحس ببركة يومه كله ، وإذا فاته وقت التبكير فإنه يحس بفقدان ذلك اليوم.

وفي صحيح مسلم عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ غَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَمَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، قَالَ فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً، قَالَ فَخَرَجَتْ الْجَارِيَةُ فَقَالَتْ: أَلا تَدْخُلُونَ؟ فَدَخَلْنَا. فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لا، إلا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ

<sup>(</sup>۱) عمدة القاري (۱۱/۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد (٢١٦/٣)، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (٢). (٢٧٨/١) برقم (١٣٠٠).

أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ. قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً؟ (١). وهذا يدل على أن سلف الأئمة كانوا يحرصون على التبكير واستغلال هذا الوقت بما يعود عليهم بالنفع.

قال ابن القيم – رحمه الله –: "ومن المكروه عندهم – أي الصالحين – النوم بين صلاة الصبح وطلوع الشمس ، فإنه وقت غنيمة وللسير ذلك الوقت عند السالكين مزية عظيمة ، حتى لو ساروا طول ليلهم لم يسمحوا بالقعود عن السير ذلك الوقت حتى تطلع الشمس ، فإنه أول النهار ومفتاحه ، ووقت نزول الأرزاق وحصول القسم ، وحلول البركة ، ومنه ينشأ النهار وينسحب خكم جميعه على حكم تلك الحصة ، فينبغي أن يكون نومها كنومة المضطر"(٢). وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن هناك غازاً خاصاً تقع نستبه عالياً في وقت الفح ، و تقل تدريجاً حتى تضمحا عند طلوع الشمس ، وقد دلت

وقد البتت الدراسات الطبية الحديثة ال هناك عارا حاصا بقع بستبة عاليا في وقت الفجر ، وتقل تدريجياً حتى تضمحل عند طلوع الشمس ، وقد دلت التجارب العلمية أن لهذا الغاز تأثيرات رائعة على الجهاز العصبي والمشاعر النفسية العميقة ، والنشاط العقلى والفكرى (٣).

<sup>(</sup>۱) ص۳۲۰ برقم ۸۲۲.

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين (١/٤٥٩).

<sup>(</sup>٣) من كتاب دلائل النبوة المحمدية للشيح محمود مهدي ص٨١ نقلاً عن كتاب البركة للشيخ محمد محمود عبدالجواد.

قال العجلوني – رحمه الله – : "العقل بكرة النهار يكون أكمل منه وأحسن تصرفاً منه في آخره ، ومن ثم ينبغي التبكير لطلب العلم ونحوه من المهمات "(۱).

السبب السابع: الباع السنة في آداب الطعام: مثل الاجتماع على الطعام والتسمية قبل الأكل. وفي ذلك أحاديث: روى أبو داود في سننه من حديث وَحْشِيُّ بْنُ حَرْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ فَيَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَأْكُلُ وَلاَ نَشْبَعُ ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتُرِقُونَ ، قَالُوا: نَعَمْ ، قَالَ: فَاجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ يُبَارَكُ لَكُمْ فِيهِ (٢).

وفي رواية أخرى لمسلم عن جابر الله عن الوَّاحِدِ يَكْفِي الاَّنَيْنِ وَطَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاَّنَيْنِ وَطَعَامُ الأَرْبَعَةِ يَكُفِي الثَّمَانِيَة } (١٤).

<sup>(</sup>۱) كشف الخفاء (۱/۲۱۶).

<sup>(</sup>۲) ص ٤١٥ برقم ٣٧٦٤ ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٧٧١/٢) برقم ٣١٩٩.

<sup>(</sup>٣) ص١٠٦٧ برقم ٥٣٩٢ ، وصحيح مسلم ص٨٥٢ برقم ٢٠٥٨.

<sup>(</sup>٤) ص ۸۵۳ برقم ۲۰۵۹.

قال النووي — رحمه الله — : " في الحديث حث على المواساة في الطعام وأنه وإن كان قليلاً حصلت منه الكفاية المقصودة ، ووقعت فيه بركة تعم الحاضرين عليه "(١).

وقال ابن حجر - رحمه الله - " يؤخذ من هذا الحديث أن الكفاية تنشأ عن بركة الاجتماع على الطعام ، وأن الجمع كلما كثر ازدادت البركة  $^{(1)}$ .

أما التسمية قبل الأكل فقد تقدم حديث { اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه } ، ولهذا فإن ترك التسمية على الطعام يمنع حصول البركة فيه ، حتى إن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يُذكر فيه اسم الله ، كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي على قال: { إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذكر اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} (").

قال النووي: "معنى يستحل أي يتمكن من أكله، ومعناه أن يتمكن من أكل الطعام إذا شرع فيه إنسان بغير ذكر الله تعالى، وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن، وإن كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۲۳/۵).

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۹/۵۳۵).

<sup>(</sup>۳) ص ۸۳٦ برقم ۲۰۱۷.

يتمكن منه "<sup>(۱)</sup>.

ومنها: الألل من حافتي الطعام وترى الألل من وسطه: روى الترمذي في سننه من حديث ابن عباس أن النبي على قال: { الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ، وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ } (٢).

وروى البيهقي في سننه من حديث عبدالله بن بسر أن النبي الله قال عن القصعة : { كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا وَدَعُوا ذَرْوَتَهَا يُبَارَكُ لَكُم فِيهَا }، ثم قال: {خذوا فكلوا ، فوالذي نفس محمد بيده ليفتحن عليكم أرض فارس والروم، حتى يكثر الطعام ، فلا يُذكر اسم الله عليه } (٣).

قال الشيخ الألباني – رحمه الله –: "والحديث علم من أعلام نبوته فقد فتح سلفنا أرض فارس والروم ، وورثنا ذلك منهم ، وطغى الكثيرون منا ، فأعرضوا عن الشريعة وآدابها ، التي منها ابتداء الطعام به (بسم الله) فنسوا هذا حتى لا تكاد تجد فيهم ذاكراً "(٤).

<sup>(</sup>۱) شرح النووي لصحيح مسلم (۱۳/۱۸۹/۱۸۹).

<sup>(</sup>۲) ص  $\pi$ ۰۸ برقم ۱۸۰۵ ، قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الألباني  $\pi$ رحمه الله  $\pi$  في صحيح سنن الترمذي (۱۵۹/۲) برقم ۱٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) (٢٨٣/٧) برقم ١٤٤٣٠ ، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٣) (٧٤٩/١) برقم ٣٩٣.

<sup>(</sup>٤) السلسلة الصحيحة (١/٠٥٠).

وهنها: لعن الأصابة والصحفة: روى مسلم في صحيحه من حديث أنس هُ أَنَّ النَّبِيَ اللهُ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلاَثَ، وَقَالَ: إِذَا سَقَطَت لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ عَنْهَا الأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَالْمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ القصْعةُ ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ لاَ تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ الْبَرَكَةُ (۱).

وفيه عن أبي هريرة عن النبي الله عن النبي الله عن النبي الله عن أَحَدُكُمْ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ } (٢).

قال النووي – رحمه الله – : " في قوله:  $\{ \mbox{$\vec{V}$ $\vec{i}$ $\vec$ 

قال الشيخ الألباني - رحمه الله - وهو يشرح حديثاً في لعق الأصابع

<sup>(</sup>۱) ص ۸٤۲ برقم ۲۰۳٤.

<sup>(</sup>۲) ص ۸٤۲ برقم ۲۰۳۵.

<sup>(</sup>٣) شرح صحيح مسلم (٢٠٦/٥).

والصحفة ، وفي الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحفة بها ، وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم متأثرين بعادات أوربا الكافرة ، وآدابها القائمة على الاعتداد بالمادة وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على نعمه ، فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك فيكون منهم (۱).

ومنها: ترق الطعام حتى تنهب حراته: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها - أنها كانت إذا ثردت (۲) غطته شيئاً حتى يذهب فوره (۳).

ثم تقول إني سمعت رسول الله على يقول: { هُوَ أَعْظُمُ لِلْبَرَكَةِ } ( أَنْ عَظُمُ لِلْبَرَكَةِ } ( أَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

السبب الثامن: استخارة المولى جل وعلا في الأمور كلها: مع الإيمان بأن ما يختاره الله لعبده خير مما يختاره هو لنفسه في العاجل والآجل؛ ولذلك كان النبي همن شدة حرصه عليها يعلمها أصحابه كما يعلمهم السورة من القرآن، ويقول: { إِذَا هُمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكُعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفُرِيضَةِ ثُمَّ لِيقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ لِيَقُلْ : اللَّهُمَّ إِنِّى أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَصْلِكَ

 $<sup>.(</sup>V\xi V - V\xi 7/1)$  (1)

<sup>(</sup>٢) طعام معروف لدى العرب

<sup>(</sup>٣) أي حرارته.

<sup>(</sup>٤) (٥٢١/٤٤) برقم ٢٦٩٥٨ ، وقال محققوه حديث حسن.

الْعَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشَي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ: عَاجِل أَمْرِي وَآجِلِهِ فاقْدرهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكُ لِي فِيهِ.. الحديث } (١).

السبب الناسع: أن يرضى المؤمن بما قسم الله له من رقى الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي العلاء بن الشخير قال: حدثني أحد بن سُليَم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله قال: قال رسول الله قلى: { إِنَ الله يَبْتَلِي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ ، فَمْن رَضَى بِمَا قَسَمَ الله لَهُ بَارَكَ الله لَهُ فِيهَ وَوَسْعَهُ ، وَمِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكَ لَهُ } .

فالاستغناء عن سؤال الناس والرضى بما قسم الله من أسباب البركة ، روى الإمام أحمد في مسنده من حديث هلال بن حصن قال: نَزَلْتُ عَلَى أَبِي سَعِيد الخُدَرِي فَضمْنِي وإيَّاهُ الجُلِس ، قَالَ فَحَدَثَ أَنَّهُ أَصْبَحَ ذَاتَ يَومٍ وَقَدْ عَصَبَ عَلَى بَطْنِهِ حَجَراً مِنْ الجوع ، فَقَالَتْ لَهُ امرأته أو أُمَهُ ائت النبي عَلَي فَاسْأَلَهُ ، فَقَدْ أَتَاهُ فُلانَ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ، وَأَتَاهُ فُلانٌ فَسَأَلَهُ فَأَعْطَاهُ ، فَقَالَ: قُلت حَتى التَمس شَيئاً ، قَالَ: فالتَمسْت فَأتيته ، قَالَ حَجَّاج: فَلَمْ أَجِدْ شَيئاً فَأَتيته وهُو يَقُول: مَنْ اسْتَعَف يُعِفْهُ الله ، ومَنْ فَولِهِ وهُو يَقُول: مَنْ اسْتَعَف يُعِفْهُ الله ، ومَنْ

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ص٢٢٩ برقم ١١٦٢.

<sup>(</sup>٢) (٤٠٣/٣٣) برقم ٢٠٢٧٩ ، وقال محققوه إسناده صحيح.

اسْتَغْنَى يُغْنه الله ، ومَنْ سَأَلْنَا إِمَا أَنْ نَبْدُل لَهُ ، وإِمَا أَنْ نُواسِيه – أَبُو حَمْزَة الشَّاك – ومَنْ يَسْأَلْنا ، قَالَ: فَرَجَعْتُ الشَّاك – ومَنْ يَسْأَلْنا ، قَالَ: فَرَجَعْتُ فَمَا سَأَلتُه شَيئاً ، فَمَا زَالَ الله عَزْ وَجَلْ يَرْزَقْنَا حَتَى مَا أَعْلم في الأنْصارِ أَهْل بَيْتٍ أَكْثر أَمْوَالاً مِنْا (١).

السبب العاشر: العدل : روى مسلم في صحيحه من حديث النواس بن سمعان أن النبي على ذكر أنزول عيسمى الطلاق في آخر الزْمَان ، وأَنهُ تَحْصُل فِيهِ البَركة ، فَيُقَال للأرضِ أَنْبِتِي ثَمَرَتِك ، ورُدِّي بَركتِك ، فيومَئذٍ تَأْكُل العِصَابة مِنْ الرُمَانةِ ويَسْتَظلونَ بقَحْفِهَا ، ويُبَارك في الرسل حَتى إنَّ اللقْحَه مِنْ الإبلِ لتَكْفِي الفَيْام مِنْ النَّاسِ ، واللقْحَه مِنْ البَقرِ لتَكْفِي القَبيلة مِنْ النَّاسِ ، واللقْحَه مِنْ البَقرِ لتَكْفِي القَبيلة مِنْ النَّاسِ ، واللقْحَه مِنْ النَّاسِ ، واللقْحَه مِنْ النَّاسِ ، واللقْحَه مِنْ النَّاسِ ، واللقْحَه مِنْ النَّاسِ ،

وذكر الإمام أحمد بن حنبل في كتابه المسند: أنه وجد في خزائن بعض بني أميه صرة فيه حنطة أمثال نوى التمر مكتوب عليها هذا كان ينبت زمن العدل<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) (۱۱/۱۷) برم ۱۱٤۰۱ ، وقال محققوه حدیث صحیح.

<sup>(</sup>۲) ص۱۱۷۸ برقم ۲۹۳۷.

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه.

## المبحث الخامس: موانع البركة

ما سيذكر في هذا المبحث يصلح أن يكون سبباً من أسباب استجلاب البركة ، وذلك في الأخذ بعكسه ، وكذلك الأسباب فإنها تنعكس فتكون موانع ، وقد ذكرت جملة منها ليس على سبيل الحصر ، فمن ذلك:

المانة الأول: المعاصي والذوب: تقدم في المبحث السابق أن التقوى من أعظم الأسباب التي تستجلب بها البركة ، فكذلك المعاصي لها أثر كبير في محق البركة وزوالها.

قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ الروم] .

قال ابن القيم: «والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها . ويدل عليه قوله تعالى: ﴿ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ وموجباتها . فهذا حالنا وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا ، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: : ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللّهُ ٱلنّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَآبّةٍ ﴿ وَلَوْ يَوُاطرا . ثم قال : ومن عقوباتها أي المعاصي أنها تمحق بركة العمر ، وبركة الرزق ، وبركة العلم ،

وإنما كانت معصية الله سبباً لمحق بركة الرزق والأجل لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها فسلطانه عليهم وحوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارفه فبركته ممحوقة ، ولهذا شرع ذكر اسمه

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد (٦٨/٣٧) برقم ٢٣٣٨٦ وقال محققوه إسناده ضعيف لكن يغني عنه الحديث الذي بعده.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء (٢٠/١٠) ، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير برقم (٢٠/١٠) برقم ٢٠٨٥ .

تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع لما في مقارنة اسم الله من البركة ، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض لها ، وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة ، فإن الرب هو الذي يبارك وحده ، والبركة كلها منه ، وكل ما نسب إليه مبارك ، فكلامه مبارك ، ورسوله مبارك ، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك ، وبيته الحرام مبارك ، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه ، فلا مبارك إلا هو وحده ، ولا مبارك إلا ما نسب إليه ، أعني إلى محبته وألوهيته ، ورضاه ، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه ، وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه ولا خير فيه ، وكل ما كان منه قريباً ففيه من البركة على قدر قربه منه ، وضد البركة اللعنة ، فأرض لعنها الله ، أو شخص لعنه الله ، أو عمل لعنه الله أبعد شيء من الخير والبركة ، وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة.

وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه ، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله (۱) .

المانة الثاني: ترق التسمية عند الأكل والشرب والجماع والدخول إلى المنزل وغيره: روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي الشيادة المنزل النبي المنزلة المنزلة

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي بتصرف ص٥٨ ، ٧٤- ٧٥ .

قال: { إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ: الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ لَكُمْ الْمَبِيتَ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرْ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ، قَالَ: أَذْرَكْتُمْ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ } (١).

وروى مسلم في صحيحه مِنْ حَديثِ حُدَيْفَةَ قَالَ { كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَدَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ يَيدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ يَيدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَي : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لا يُذْكَرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ يَهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ إِنَّ يَكِهِ أَنْ يَكُو فِي يَدِي مَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ يِهِ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ الْمُعَلِ اللّهِ عَلَيْ لِيهِ ، وَالّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ يَدُهُ فِي يَدِي مَعَ الْمُعَامَ } ('').

<sup>(</sup>۱) ص ۸۳۷ برقم ۲۰۱۸.

<sup>(</sup>۲) ص ۸۳٦ برقم ۲۰۱۷.

 <sup>(</sup>۳) ص ۳۹۶ برقم ۲۰۸۷ ، وصحیح مسلم ص ۱۵۵ برقم ۱۲۰۱.

المانه المابه: اللذب والغش: وقد تقدم الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن النبي على قال: { الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقًا ، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبًا مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِها} (١).

المانة الخامس: إنفاق الخبيث منه الماله والمتصدق بالهري، روى النسائي في سننه من حديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَعَثُ سَاعِيًا فَأَتَى رَجُلاً فَآتَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً " فَقَالَ النَّبِي ﷺ بَعَثْنَا مُصَدِّقَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّ فُلائًا فَصِيلاً مَخْلُولاً اللَّهُمَّ لا تُبَارِكُ فِيهِ وَلا فِي إِيلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ بَعْظَاهُ فَصِيلاً مَخْلُولاً اللَّهُمَّ لا تُبَارِكُ فِيهِ وَلا فِي إِيلِهِ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَجَاءَ يَنْقَةٍ حَسْنَاءَ فَقَالَ : أَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى نَبِيهِ ﷺ : وهذه الدعوة واقعة على كل من فَعَل فِعْل هذا الرجل.

المانة السادس : بية العقار : روى الإمام أحمد في مسنده من حديث سعيد بن حريث قال : سمعت رسول الله على يقول : { مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَارًا ،

<sup>(</sup>۱) ص ٣٩٢ برقم ٢٠٧٩ ، وصحيح مسلم ص ٦٢١ برقم ١٥٣٢.

<sup>(</sup>٢) أي: مهزولاً. النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (٧٣/٢).

<sup>(</sup>٣) ص ٢٦٦ برقم ٢٤٥٨ ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (٢/٥١٩) برقم ٣٠٠٦.

فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُا فِي مِثْلِهِ ، كَانَ قَمِنًا أَنْ لا يُبَارَكَ لَهُ فِيهِ } (١).

قال الشيخ أحمد البنا - رحمه الله -: "لما كانت الدار كثيرة المنافع، قليلة الآفة ، لا يسرقها سارق ، ولا يصيبها ما يصيب المنقولات ، كره الشارع بيعها لأن مصير ثمنها إلى التلف ، إلا إذا اشترى به غيرها فلا كراهة "(1).

ويشبه هذا ما حدث في الفترة الماضية ، عندما باع بعض الناس بيوتهم وأراضيهم ، ووضعوها فيما يسمى بالمساهمات ، وكانت النتيجة الفشل والخسارة.

الهائد السابد: أَكُلُ الهَالُ الحرام بشتى صوره وأَشْكَالُه: وأعظم ذلك الربا، فإنه لا بركة فيه، ولا خير قال تعالى ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَخَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: لا وَاللَّهِ مَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ، أَيُّهَا النَّاسُ! إِلاَّ مَا يُخْرِجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ النَّاسِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَصَمَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ:

<sup>(</sup>١) (٣٦/٣١) برقم ١٨٧٣٩ ، وقال محققوه حديث حسن بمتابعاته وشواهده.

<sup>(</sup>٢) الفتح الرباني (٢٥/١٥).

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ الْخَيْرَ لا يَأْتِي إِلاَّ بِخَيْرٍ أَوَ خَيْرٌ هُوَ، إِنَّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطًا أَوْ يُلِمُّ، إِلاَّ آكِلَةَ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلاَتْ خَاصِرَتَاهَا اسْتَقْبَلَتْ الشَّمْسَ، تُلطَتْ أَوْ الْخَضِرِ، أَكَلَتْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ بَالَتْ، ثُمَّ اجْتَرَّتْ، فَعَادَتْ، فَأَكلَتْ فَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِحَقِّهِ يُبَارِكُ لَهُ فِيهِ، وَمَنْ يَأْخُذْ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ } (١).

قال ابن حجر – رحمه الله –: "وفيه أن المكتسب للمال من غير حله لا يُبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع ، وفيه ذم الإسراف ، وكثرة الأكل والنهم فيه ، وأن اكتساب المال من غير حله ، وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير مبارك ، كما قال تعالى ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ ﴾ (٢)أ.هـ

ويدخل في ذلك إخلال العامل أو الموظف بالعمل الذي ائتمن عليه ، فإنه لا يبارك فيما يأخذه من أجر مالي حتى يؤديه كاملاً متقناً.

المانة الثاهد: الحرص وكثرة الطهة والرغبة في الدنيا: روى البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام أن النبي على قال: { يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ

<sup>(</sup>١) ص١٢٣٤ برقم ٦٤٢٧ ، وصحيح مسلم ص٢٠٥ برقم ١٠٥٤ واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲۱/۹۶۱).

## نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا يَشْبَعُ } (١).

المانة الماسة: هنة النكاة: روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر أن النبي على قال: { يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، وَذَكَرَ مِنْهَا: وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلاَّ مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ وَلَوْلا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطُرُوا } (٢) والمطر كما تقدم بركة.

المانة العاشر: تطفيف الليل والميزان: روى ابن ماجه في سننه من حديث ابن عمر أن النبي على قال: { يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُودُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ ، وَذَكَرَ مِنْهَا: وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلاَّ أَخِدُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ } (٣).

المانة المادي عشر: عمم المرضى بالمزق: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أحد بن سُليم ولا أحسبه إلا قد رأى رسول الله على قال: { إِنَّ اللهُ يَبْلَي عَبْدَهُ بِمَا أَعْطَاهُ ، فَمْن رَضَى بِمَا قَسَمَ اللهُ لَهُ بَارَكَ اللهُ لَهُ فِيهَ وَوَسْعَهُ ، وَمِنْ لَمْ يَرْضَ لَمْ يُبَارِكَ لَهُ } (١٤).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸۷ برقم ۱٤۷۲ ، وصحیح مسلم ص ۳۹۸ برقم ۱۰۳۵.

<sup>(</sup>٢) ص ٤٣٢ برقم ٤٠١٩ ، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (٢) (٣٧٠/٢) برقم ٣٢٤٦.

<sup>(</sup>٣) تقدم تخريجه.

<sup>(</sup>٤) تقدم تخريجه.

## المبحث السادس: النصوص الواردة في الأعيان والأزمان والأماكن والأحوال المباركة

" الأشخاص " هم كثر ومنهم الرسل الكرام — عليهم الصلاة والسلام — وفي مقدمتهم محمد بنه عبدالله في ، ومن أعظم بركاته هذا الدين الذي بُعث به رحمة للعالمين ، وقد تقدم ذكر بعض الأمثلة من بركاته ، كنبع الماء من بين أصابعه ، وتكثيره الطعام ، وعلاج المرضى ، وبركته في إجابة الله لدعائه المنافية .. وغير ذلك (١).

وهنهه نبي الله نوح الطَّيْلِة قال تعالى: ﴿ قِيلَ يَنُوحُ آهْبِطْ بِسَلَمِ مِّنَا وَبَرَكَتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ .[هو: ٤٨]

منعه أبو الأنبياء إبراهيم الخليل المن وابنه إسحاق قال تعالى: ﴿ وَبَرَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيرِثُ ﴿ وَمَن ذُرِّيَتِهِمَا مُحُسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِيرِثُ ﴾ . وقال تعالى ﴿ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبَرَكْتُهُ مُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [الصافات: ١٦] ، وقال تعالى ﴿ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبَرَكْتُهُ مَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [هود: ٧٧] . قوله: باركنا عليه وعلى إسحاق : أي أنزلنا عليهما البركة التي هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما ، فنشر الله من ذريتهما هي النمو والزيادة في علمهما وعملهما وذريتهما ، فنشر الله من ذريتهما

<sup>(</sup>١) الفتح الرباني (١٥/٢٦).

ثلاث أمم عظيمة ، أمة العرب من ذرية إسماعيل ، وأمة بني إسرائيل ، وأمة اللوم من ذرية إسحاق (١).

ومنعم كليم الله موسى الطبيع ، قال تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ اللهِ مُوسِى الطبيع ، قال تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِى أَنَ اللهِ رَبِ اللَّهِ رَبِ اللَّهِ رَبِ اللَّهِ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَينَ اللَّهِ رَبِ اللَّهَامِينَ ﴿ النَّمَلِ] ، قال بعض المفسرين : بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين هم حولها – أي النار – وهذا تحية من الله تعالى لموسى وتكرمة له (٢).

ومنعم: نبي الله عيسى الله

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي: "أي في أي مكان وأي زمان ، فالبركة جعلها الله في من تعليم الخير والدعوة إليه ، والنهي عن الشر ، والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله ، فكل من جالسه أو اجتمع به نالته بركته ، وسعد به مصاحبه "(٣).

روى ابن جرير بسنده إلى وهيب بن الورد مولى بني مخزوم ، قال: "لقي

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن سعدي ص٦٧٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير القرطبي (۱۰۵/۱٦).

<sup>(</sup>٣) تيسير الكريم الرحمن ص٤٦٥.

عالم عالمًا هو فوقه في العلم ، فقال له: يرحمك ، ما الذي أُعلن في عملي؟ قال: الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، فإنه دين الله الذي بعث به أنبياءه إلى عباده ، وقد أجمع الفقهاء على قول الله ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ قيل: وما بركته؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أينما كان"(١).

وأصحاب النبي على من الرجال والنساء مباركون ، ويظهر هذا جلياً في الإسلام الذي انتشر في أقطار الأرض بسبب إخلاصهم وجهادهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم على قلة عددهم وعُددهم ، وفي الصحيحين من حديث أنس على أن النبي على قال: { اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ فَبَارِكُ في الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةً } أن النبي الله قال: { اللَّهُمَّ لا خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَةِ فَبَارِكُ في الأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَةً }

ومن البركة التي حصلت لبعض أصحاب النبي الله من الرجال والنساء على سبيل المثال وليس الحصر:

بَرُكَةُ آلَ أَبِي بَلَم : روى البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة زوج الني الله ، وجاء في الحديث : { أَنَهُ انْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا فَتَأْخَرَ الصّحَابَةُ يَبْحَثُونَ عَنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ ، فَأَنْزَلَ اللّهُ آيَةَ التَّيَمُّم فَتَيَمَّمُوا فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ

تفسیر ابن جریر (۵٤۹۳/۷).

<sup>(</sup>٢) ص ٥٤٧ برقم ٢٨٣٥ ، وصحيح مسلم ص ٥٥١ برقم ١٨٠٥.

الْحُضَيْرِ مَا هِيَ بِأُوَّلِ بَركَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ } (١).

وفي رواية أنه قال: " جزاك الله خيراً ، فوالله ما نزل بك أمر قط إلا جعل الله لك منه مخرجاً ، وجعل للمسلمين فيه بركة "(٢).

وروى البخاري ومسلم في صحيحهما من حَديث أيي عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ { جَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَ يضَيْفٍ لَهُ - أَوْ يأضْيَافٍ لَهُ - أَوْ يأضْيَافٍ لَهُ - أَوْ قَالَ: فَأَمْسَى عِنْدَ النَّبِيِّ قَلَّ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: أُمِّي احْتَبَسْتَ عَنْ ضَيْفِكَ - أَوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِمْ - أَضْيَافِكَ - اللَّيْلَةِ ، قَالَ: مَا عَشَّيْتِهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِمْ فَقَالَتْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ - أَوْ عَلَيْهِمْ - فَأَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وجَدع وَحَلَفَ لا يَطْعَمَهُ ، فاختبأت فَأَبُوا أَوْ - فَأَبَى - فَخَضِبَ أَبُو بَكْرٍ فَسَبَّ وجَدع وَحَلَفَ لا يَطْعَمَهُ ، فاختبأت أَنَا ، فَقَالَ: يَا غَنشِ ، فَحَلَفَت المرأة لا تَطْعَمه حَتَى يَطْعَمه ، وَحَلَفَ الضَيْفُ أَوْ الأَضْيَافُ أَنْ لا يَطْعَمُوهُ حَتَى يَطْعَمهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ كَأَنَّ هَذِهِ مِنْ الشَّيْطَانِ ، قَالَ: فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا ، فَجَعَلُوا لا يَرْفَعُونَ لُقُمَةً إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا قَالَ: فَدَعَا بِالطَّعَامِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَذَكَرَ أَنَّهُ أَكُلَ مِنْهَا } ("".

<sup>(</sup>۱) ص ٨٦ برقم ٣٣٤ ، وصحيح مسلم ص ١٦٠ برقم ٣٦٧.

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم ص۱٦٠ برقم ٣٦٧ واللفظ له ، وصحیح البخاري ص ٨٦ برقم ٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ص١١٨٤ برقم١٦١٤ ، وصحيح مسلم ص٨٥٢ برقم ٢٠٥٧.

وهنها بركة أَم المؤهنيه جويرية بنت الحال : روى أبو داود في سننه من حديث عائشة قَالَت { وَقَعَتْ جُوَيْرِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ فِي سَهْم تَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ أَوْ ابْنِ عَمِّ لَهُ فَكَاتَبَتْ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةً مَلاَّحَةً تَأْخُدُهَا الْعَيْنُ قَالَتْ عَائِشَةُ عَلَى الْمُعَانَة عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللَّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الل

قال ابن القيم - رحمه الله -: " النافع هو المبارك ، وأنفع الأشياء أبركها ، والمبارك من الناس أينما كان هو الذي يُنتفع به حيث حل "(٢).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ص١٢٢١، برقم ٦٣٥٢. وصحيح مسلم ص١٣٧، برقم ١٠١.

<sup>(</sup>٢) الطب النبوي ص١٢٤.

والمسلم على وجمه العموم مباك: فقد روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر أن النبي الله قال: { إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِم} (١).

فالمسلم المتمسك بإسلامه ، العامل بشرائعه وأحكامه مبارك أينما حل ، وكل ما كان إسلامه أتم كانت بركته أعظم وأنفع.

قال ابن القيم - رحمه الله -: " وهو أحق أن يسمى مباركاً من كل شيء لكثرة خيره ومنافعه ، ووجوه البركة فيه "(٢).

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في قوله تعالى ﴿ كِتَنبُ أَنزَلْننهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ ﴾ "أي فيه خير كثير ، وعلم غزير ، فيه هدى من ضلالة ، وشفاء من كل داء ، ونور يستضاء به في الظلمات ، وكل حكم يحتاج إليه المكلفون ، وفيه من الأدلة القطعية على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طرق العالم

<sup>(</sup>۱) ص١٠٧٥ برقم ٥٤٤٤ ، وصحيح مسلم ص١١٣٠ - ١١٣١ برقم ٢٨١١.

<sup>(</sup>٢) جلاء الأفهام ص١٧٨ نقلاً عن كتاب التبرك. أنواعه وأحكامه ص٤٦.

منذ أنشأه الله "(١).

وهد بركاته أنه رقية ودواء وهفاء: قال ابن القيم – رحمه الله – : وهو يتحدث عن الاستشفاء بفاتحة الكتاب ، " وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر وذلك في كل زمان ، وقد جربت أنا من ذلك في نفسي وفي غيري أمور عجيبة ، ولا سيما مدة المقام بمكة ، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني وذلك في أثناء الطواف وغيره ، فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم فكأنه حصاة تسقط ، جربت ذلك مراراً عديدة ، وكنت آخذ قدحاً من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مراراً فأشربه وأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء ، والأمر أعظم من ذلك ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين .. والله المستعان "(۲).

وهن هذا القرآن سورة مخطيمة هباركة هي سورة البقرة: روى مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي النبي الله قال: {اقْرَؤُوا سُورَةً البُقَرَةِ فَإِنَّ أَخْذَهَا بَرَكَةٌ ، وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ، وَلا تَسْتَطِيعُهَا الْبُطَلَةُ } (") قال معاوية يعنى: أن البطلة هي السحرة.

<sup>(</sup>۱) تيسير الكريم الرحمن ص٦٧٩.

<sup>(</sup>۲) جامع الآداب (۲۲۲/۳ ۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) ص ٣١٤ برقم ٨٠٤.

وهنها: السلام: قال تعالى ﴿ فَسَلِّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ السَّلَامِ أَلْقَا فَهُ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً ﴾ [النور: ٦١] ، وأكمل ألفاظه وأحسنها بدء ورداً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس أن النبي الله قال: { الشِّفَاءُ فِي ثَلاثَةٍ فِي شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنَا أَنْهَى أُمَّتِي عَنْ الْكَيِّ } (٣).

وروى الحاكم في المستدرك من حديث عبدالله بن عمر أن النبي الله قال: { الْحِجَامَةُ عَلَى الرِّيقِ أَمْثَلُ، وَفِيها شِفَاءٌ وَبَرَكَةٌ ، وَهِي تَزِيدُ فِي الْعَقْل،

<sup>(</sup>۱) ص ٤٣٦ برقم ٢٦٩٨ ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح غريب وضعفه الشيخ الألباني ، ولكنه ذكره في الكلم الطيب ص ٢٨ ، وقال: حديث حسن صحيح فإن له طرقاً كثيرة يتقوى بها الحديث كما قال الحافظ ابن حجر.

<sup>(</sup>۲) ص۱٦٩- ۱۷۳.

<sup>(</sup>٣) ص١١١٦ برقم ١٨٦٥ ، وصحيح مسلم ص٩٠٦ برقم ٢٢٠٥.

وَتَزِيدُ فِي الْحِفْظِ ، وتَزِيدُ الحَافِظُ حِفظاً ، فَمَنْ كَانَ مُحْتَجِماً عَلَى اسْم اللَّهِ فليَحتَجم يَوْمَ الْجَمُعَةِ ، و يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الْجَمُعَةِ ، و يَوْمَ السَّبْتِ وَيَوْمَ الأَخْرِفِ النَّبْتِ وَيَوْمَ النَّلاثَاءِ ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ اللَّذِي صَرَفَ اللَّهُ الأَحَدِ ، وَاحْتَجِمُوا يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ ، فَإِنَّهُ الْيَوْمُ الَّذِي صَرَفَ اللَّهُ عَنْ أَيُّوبَ فِيهِ الْبَلاءِ ، وَاجْتَنِبُوا الْحِجَامَةَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ فَإِنَّهُ الذي ابْتَلَى اللَّهُ أَيُوبَ فِيهِ الْبَلاءِ ، وَمَا يَبْدُو جُذَامٌ وَلا بَرَصٌ إِلاَّ فِي يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ فِي لَيْلَةَ الأَرْبِعَاء } (الرَّبِعَاء أَوْ في لَيْلَةَ الأَرْبِعَاء }) (۱).

وهنها: المطمر: قال تعالى ﴿ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً مُّبَرَكًا ﴾ [ق:٩] وقال تعالى ﴿ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَتٍ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الأعراف:٩٦].

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة النبي على قال: {مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةٍ إِلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْ النَّاسِ بِهَا كَافِرِينَ ، يُنْزِلُ

<sup>(</sup>۱) (۷۸/۰ ۲۹۹ برقم ۷۵۰۱ ، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (۲) (۲/۶۰۶) برقم ۷۲۱ ، وقد استنكر متنه جماعة من العلماء ولم يعتدوا بتعدد طرقه ، منهم: ابن عدي ، وابن الجوزي ، والذهبي ، وابن حجر . انظر: مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك الحاكم لابن الملقن ، تحقيق/ د. سعد الحميد (۲۷۸۹/۲) برقم ۹۳۹.

اللَّهُ الْغَيْثَ فَيَقُولُونَ الْكَوْكَبُ كَذَا وَكَذَا } (١).

وهده بركات المطم: شرب الناس منه ، وسقي الأنعام والدواب ، وإنبات الثمار والأشجار والأعشاب.

وهنها: الأرض على وجه الإجمال: فقد جعلها الله صالحة لسكنى البشر عليها ، وانتفاعهم بخيراتها وبركاتها ، قال تعالى ﴿ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴾ فَوْقِهَا وَبَارِكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ ﴾ الفسلت:١٠]

قال ابن كثير: "جعلها مباركة قابلة للخير والبذر والغراس"(٢).

وهنها: بركة الأكابر: قال النبي الله البركة مع أكابركم الكبير والكبير هنا كبير السن أو العلم ، فينبغي أن يُعرف له حقه ، وأن يؤخذ برأيه فيما يشكل ، وهذا من توقيره واحترامه ، وقد ورد في الحديث { لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ

<sup>(</sup>۱) ص٥٩ برقم ٧٣.

<sup>(</sup>۲) تفسیر ابن کثیر (۲۲۱/۱۲).

<sup>(</sup>٣) صحيح ابن حبان ص١٤٧ برقم ٥٦٠.

يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرَفْ شَرَفْ كَبِيرَنَا } (١)

وهده الأطعمة المبالكة: ها والمعراج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي ذر شه في قصة الإسراء والمعراج أن رسول الله على قال { فنزل جبريل الكيل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم } (٢) ، قال العيني – رحمه الله – وهذا يدل قطعاً على فضلها ، حيث اختص غسل صدره – عليه الصلاة والسلام – بمائها دون غيرها (٣) .

وروى مسلم في صحيحه في قصة أبي ذر أنه لما قدم مكة ليسلم أقام ثلاثين بين ليلة ويوم في المسجد الحرام ، فسأله الرسول في فمن كان يطعمك ، فقال أبو ذر: "ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ، فسمنت حتى تكسرت عكن (٤) بطني ، وما أجد على كبدي سخفة جوع " ، فقال الرسول في { إِنَّهَا

<sup>(</sup>۱) سنن الترمذي ص7٤ برقم ١٩٢٠ ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱) برقم ١٥٦٥.

<sup>(</sup>۲) ص ٣١٥ برقم ١٦٣٦ ، وصحيح مسلم ص ٩١ برقم ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) عمدة القاري (٢٧٧/٩).

<sup>(</sup>٤) العكن : قال في القاموس المحيط العكنة بالضم : ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمناً ص١٢١٦ .

مُبَارَكَةً إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ  ${}^{(1)}$  ، قال ابن الأثير – رحمه الله – : "أي يشبع الإنسان إذا شرب ماءها كما يشبع من الطعام "(٢) .

قال ابن القيم – رحمه الله –: "شاهدت من يتغذى به الأيام ذوات العدد قريباً من نصف الشهر أو أكثر ، ولا يجد جوعاً ، ويطوف مع الناس كأحدهم ، وأخبرني أنه ربما بقي عليه أربعين يوماً وكان له قوة يجامع بها أهله ، ويصوم ، ويطوف مراراً "(٣).

قال ابن القيم - رحمه الله - : "وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أموراً عجيبة ، واستشفيت به من عدة أمراض فبرأت بإذن الله "(٥). وروى ابن ماجه في سننه من حديث جابر بن عبدالله أن النبي على قال:

<sup>(</sup>۱) ص۱۰۰۲ برقم ۲٤٧٣.

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير (١٢٥/٣).

<sup>(</sup>٣) الطب النبوي ص٥١٦.

<sup>(</sup>٤) (١٤٧/٥) رقم ٩٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) الطب النبوى ص٥١٦.

### 

كان ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: "اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً واسعاً، وشفاء من كل داء ".

ولما حج عبدالله بن المبارك أتى زمزم فقال: "اللهم إن ابن أبي الموالي حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن عن نبيك الله قال: { مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ } وإني أشربه لظمأ يوم القيامة "(٢).

قال ابن العربي - رحمه الله -: "وهو يتحدث عن نفع ماء زمزم ، وهذا موجود فيه إلى يوم القيامة لمن صحت نيته ، وسلمت طويته ، ولم يكن به مكذباً ولا بشربه مجرباً ، فإن الله مع المتوكلين ، وهو يفضح المجربين "( $^{(7)}$ ).

وهنها: النكل : روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّهِيِّ ﷺ جُلُوسٌ إِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ (٤)

<sup>(</sup>۱) سنن ابن ماجه ص ٣٣١ برقم ٣٠٦٢ ، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (١) سنن ابن ماجه ص ٣٠٦٢ برقم ٣٠٠٢٤ .

<sup>(</sup>٢) الطب النبوي ص٥١٦ ، وقال ابن القيم: ابن أبي الموالي ثقة ، فالحديث إذاً حسن ، وقد صححه بعضهم ، وجعله بعضهم موضوعاً ، وكلا القولين فيه مجازفة.

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن (٣٧٠/٩).

<sup>(</sup>٤) هو: قلب النخلة.

نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ الْتَفَتُ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ ، أَنَا أَحْدَتُهُمْ ، فَسَكَتُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : هِيَ النَّخْلَةُ } (() .

قال ابن القيم – رحمه الله –: "ما تضمنه تشبيه المسلم بالنخلة من كثرة خيرها ، ودوام ظلها ، وطيب ثمرها ، ووجوده على الدوام ، وثمرها يؤكل رطباً ويابساً وبلحاً ويانعاً ، وهو غذاء ودواء ، وقوت وحلوى وشراب وفاكهة ، وجذوعها للبناء والآلات والأواني ، ويتخذ من خوصها الحصر والمكاتل والأواني والمراوح .. وغير ذلك ، ومن ليفها الحبال والحشايا ، وغيرها ، ثم آخر شيء نواها علف للإبل ، ويدخل في الأدوية والأكحال ، ثم جمال ثمرتها ونباتها وحسن هيأتها وبهجة منظرها ، وحسن نضد ثمرها وصنعته وبهجته ، ومسرة النفوس عند رؤيته ، فرؤيتها مذكرة لفاطرها وخالقها وبديع صنعته وكمال قدرته ، وتمام حكمته ، ولا شيء أشبه بها من الرجل المؤمن ، إذ هو خير كله ، ونفع ظاهر وباطن ، هي الشجرة التي حن جذعها إلى رسول الله في ، لما فارقه شوقاً على قربه وسماع كلامه ، وهي التي نزلت تحتها مريم لما ولدت عيسي المناس "(۲).

<sup>(</sup>۱) ص١٠٧٥ برقم ٥٤٤٤ ، وصحيح مسلم ص١١٣١ برقم ٢٨١١.

<sup>(</sup>٢) الطب النبوى ص٥٢١ - ٥٢٢.

ومنها: شجرة الزينون : قال تعالى ﴿ ٱللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ \_ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا مَثَلُ نُورِهِ \_ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُورَكِ بُورِهِ \_ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۖ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُورُهِ \_ كَمِشْكُوةٍ فِيهَا مِصْبَاحُ ۖ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ كَوْ كَبُ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ﴾ [النور: ٣٥].

وفي رواية الدارمي { كُلُوا الزَّيْتَ فَإِنَّهُ مُبَارَك} (٣).

قال تعالى ﴿ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ

<sup>(</sup>۱) ص ۸٤۷ برقم ۲۰٤٦.

<sup>(</sup>۲) ص ٣١٤ برقم ١٨٥١ ، وحسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (٢/٢٢) برقم ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي (١٣٩/٢).

لِّلْأَكِلِينَ ﴿ المؤمنون]. قال القرطبي - رحمه الله - : "أفردها بالذكر لعظم منافعها في أرض الشام والحجاز وغيرها من البلاد ، وقلة تعاهدها بالسقي والحفر وغير ذلك من المراعاة في سائر الأشجار " (١) .

ولشجرة الزيتون منافع كثيرة منها: الأكل: فهي من الفواكه، وزيتها يؤتدم به، وينتفع به في الدهن والاصطباغ، كما يُسرج به، فهو أضوأ وأصفى الأدهان، ويُستعمل حطب هذه الشجرة للوقود، كما أن للزيتون فوائد طبية عظيمة، وقد ذكر في مزاياها أنها شجرة تورق من أعلاها إلى أحد أسفلها، وأن زيتها لا يحتاج في استخراجه إلى إعصار، بل كل أحد يستخرجه بسهولة"(٢).

وهنها: اللبه: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن عباس أن النبي على قال: { مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ طَعَامًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبُنًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ وَزِدْنَا مِنْهُ، فإنّه لَيْسَ خَيْرًا مِنْهُ، فإنّهُ لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرِ اللَّبَنِ } (").

<sup>(</sup>١) الجامع لأحكام القرآن (٢٧/١٥)

<sup>(</sup>۲) تفسير البغوي (۲/۲) ، زاد المسير لابن الجوزي (۲/۳۶) ، التبرك أنواعه و (۲) وأحكامه ص ۱۸۸.

<sup>(</sup>٣) (٤٤٠/٣) برقم ١٩٧٨ ، وقال محققوه حديث حسن.

قال القرطبي : "ثم إن في الدعاء بالزيادة منه علامة الخصب ، وظهور الخيرات ، وكثرة البركات ، فهو مبارك كله "(١).

قال ابن القيم - رحمه الله -: " اللبن أنفع المشروبات للبدن الإنساني لما اجتمع فيه من التغذية والدموية ولاعتباره حال الطفولية وموافقته للفطرة الأصلية " $^{(7)}$ .

ومنها: طعام السحور: فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن النبي الله قال  $\{$  تسحروا فإن في السحور بركة  $\}^{(7)}$ .

وروى النسائي في سننه من حديث عبدالله بن الحارث يحدث عن رجل من أصحاب النبي على قال: { دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَسَحَّرُ ، فَقَالَ: إِنَّهَا بَرَكَةٌ أَعْطَاكُمْ اللَّهُ إِيَّاهَا فَلا تَدَعُوهُ } (١٤).

وهذه أكلة السحر كما ورد عن النبي الله أنها الفاصلة بين صيام المسلمين وأهل الكتاب (٥).

<sup>(</sup>۱) تفسير القرطبي (۱۰/۱۲۷).

<sup>(</sup>۲) الطب النبوي ص۳۰۱.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٦٥ برقم ١٩٢٣ ، وصحيح مسلم ص ٤٢٤ برقم ١٠٩٥.

<sup>(</sup>٤) ص ٢٤٠ برقم ٢١٦٢ ، وصححه الشيخ الألباني في التعليق الرغيب (٢/٩٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح مسلم ص٤٢٥ برقم ١٠٩٦.

قال ابن حجر: "السحور بفتح السين وبضمها لأن المراد بالبركة الأجر والثواب فيناسب الضم لأنه مصدر بمعنى التسحر، أو البركة. لكونه يُقوي على الصوم وينشط له ويخفف المشقة فيه فيناسب الفتح لأنه ما يتسحر به وقيل البركة مما يتضمن من الاستيقاظ والدعاء في السحر، والأولى أن البركة في السحور تحصل بجهات متعددة، وهو اتباع السنة، ومخالفة أهل الكتاب والتقوي به على العبادة، والزيادة في النشاط، ومدافعه سوء الخلق الذي يثيره الجوع، والتسبب بالصدقة على من يسأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الأكل، والتسبب للذكر والدعاء وقت مظنة الإجابة، وتدارك نية الصوم لمن أغفلها قبل أن ينام "(۱).

قال ابن دقيق العيد: "هذه البركة يجوز أن تعود إلى الأمور الأخروية ، فإن إقامة السنة يوجب الأجر وزيادته ، ويحتمل أن تعود إلى الأمور الدنيوية كقوة البدن على الصوم ، وتيسيره من غير إضرار بالصائم "(٢).

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۱٤٠/٤).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٤٠/٤).

مَاء، فَإِنَّ الله عَزَّ وجَلَّ ومَلائِكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى المُتَسَحِّرين } (١).

وهنها: طعام الثريد: روى البيهقي في شعب الإيمان من حديث سلمان الفارسي النبي التي قال: { البركةُ في ثَلاثٍ ، الجَماعَاتُ ، والثريدُ ، والسَّحُورُ } (٢).

قال ابن القيم - رحمه الله - : "الثريد وإن كان مركباً فإنه مركب من خبز ولحم ، فالخبز أفضل الأقوات ، واللحم سيد الإِدَام ، فإذا اجتمعا لم يكن بعدهما غاية "(٣).

وهن الأعيان المبالكة : الخيل : فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك أن النبي الله قال : { البركة فِي نَوَاصِي الْخَيْلُ} (١٤) .

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عمر أن النبي على قال: { الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ } (٥).

<sup>(</sup>۱) (۱۵۰/۱۷) برقم ۱۱۰۸٦ ، وقال محققوه حديث صحيح.

<sup>(</sup>۲) (7/۸۲) برقم ۷۵۲۰ ، وصححه الشيخ الألباني – رحمه الله – في السلسلة الصحيحة (71/7) برقم 1020 ،

<sup>(</sup>٣) زاد المعاد (٢٧١/٤).

<sup>(</sup>٤) ص ٥٤٩ برقم ٢٨٥١ ، وصحيح مسلم ص ٧٨١ برقم ١٨٧٤.

<sup>(</sup>٥) ص ٥٤٩ برقم ٢٨٥٠ ، وصحيح مسلم ص ٧٨٠ برقم ١٨٧١.

قال ابن عبدالبر – رحمه الله –: " في الحديث إشارة إلى تفضيل الخيل على غيرها من الدواب ؛ لأنه لم يأت عنه شي في شيء غيرها مثل هذا القول"(۱).

وهنها: الغنه: فقد روى ابن ماجه في سننه من حديث عروة البارقي أن النبي على قال: { الإبلُ عِزْ لأَهْلِهَا ، والغَنَمُ بَرَكَةٌ ، والْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي أَن النبي على قال: { الإبلُ عِزْ لأَهْلِهَا ، والغَنَمُ بَرَكَةٌ ، والْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نُواصِى الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ } (٢).

وروى ابن ماجه في سننه عن أم هانئ أن النبي على قال لها: { اتخذي خَنَماً فإنَّ فيها بَرِكةً } (٣).

قال القرطبي – رحمه الله – : " وجوه البركة في الغنم ، ما فيها من اللباس والطعام والشراب وكثرة الأولاد ، فإنها تلد في العام ثلاث مرات ، إلى ما يتبعها من السكينة ، وتحمل صاحبها عليها من خفض الجناح ولين  $\{^{(2)}\}$ .

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥٦/٦).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٤٨ برقم ٢٣٠٥ ، قال البوصيري : هذا سند صحيح على شرط الشيخين ، فقد احتجا بجميع رواته ، وصححه الألباني - رحمه الله - في سنن ابن ماجه (٣٢/٢) برقم ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٤٨ برقم ٢٣٠٤ ، وصححه الألباني في سنن ابن ماجه (٣٢/٢) برقم ١٨٦٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١٠/١٠).

وروى البخاري في الأدب المفرد من حديث ابن عباس قال: "عجبت للكلاب والشاء ، إن الشاء يذبح منها في السنة كذا وكذا ، ويُهدى كذا وكذا ، والكلاب تضع الكلبة الواحدة كذا وكذا ، والشاء أكثر منها "(١).

وروى البخاري في الأدب المفرد من حديث عبدة بن حزن قال: "تفاخر أهل الإبل وأصحاب الشاء ، فقال النبي الله في أبعث موسى وهُو رَاعي غَنَم ، وبُعث أنا وأنا أرْعَى غَنَما لأهلِي وبُعث إبراهيم وهُو رَاعي غَنَم ، وبُعث أنا وأنا أرْعَى غَنَما لأهلِي بأجيّادٍ } (٢).

وهنها: الأزهان الفاهلة هنك شهر بهضان: روى النسائي في سننه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في : { أَتَاكُمْ رَمَضَانُ شَهْرٌ مُبَارَكٌ فَرَضَ اللّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ ، تُفْتَحُ فِيهِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ ، وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَتُغُلُقُ فِيهِ أَبُوابُ السَّمَاءِ ، وَتُغُلُقُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ ، لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ، مَنْ حُرمَ خَيْرَهَا فَقَدْ حُرمَ } (").

<sup>(</sup>۱) صحيح الأدب المفرد ص٢١٦ برقم ٤٤٧ ، وقال الشيخ الألباني - رحمه الله - صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٢) صحيح الأدب المفرد ص٢١٦ برقم ٤٤٩ ، وقال الشيخ الألباني صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٣٦ برقم ٢١٠٦ ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٥٨٥/١) برقم ٩٩٩ .

وهنها: عيد الفطر: روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم عطية قالت: { كُنَّا نُؤْمَرُ أَنْ نَخْرُجَ يَوْمَ الْعِيدِ ، حَتَّى نُخْرِجَ الْبِكْرَ مِنْ خِدْرِهَا حَتَّى نُخْرِجَ الْحُيَّضَ فَيَكُنَّ خَلْفَ النَّاسِ ، فَيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِمْ ، وَيَدْعُونَ بِدُعَائِهِمْ ، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذَلِكَ الْيَوْم وَطُهْرَتَهُ } (١).

قال ابن حجر – رحمه الله – وهو يتحدث عن خروج النساء غير المكلفات إلى صلاة العيد : " فظهر أن القصد منه إظهار شعار الإسلام بالمبالغة في الاجتماع ، ولتعم الجميع البركة – والله أعلم – "( $^{(Y)}$  أ – هـ

وهنها: ليلة القدر: قال تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَرَّكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿ لَيْلَةُ القدرِ خَيْرٌ مُنذِرِينَ ﴿ لَيْلَةُ القدرِ القرآن ، وقال تعالى ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مُنذِرِينَ ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن عبادة ثلاثة وثمانين عاماً وبضعة مُسِن أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ ﴾ [القدر] ، أي خير من عبادة ثلاثة وثمانين عاماً وبضعة أشهر.

قال القرطبي: "وصفها بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من البركات والخيرات والثواب"(٣).

<sup>(</sup>۱) ص۱۹۳ برقم ۹۷۱ ، وصحیح مسلم ص۳٤٣ برقم ۸۹۰.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/۲۷).

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٩/٩٩).

ومنها: البكور وهو أول النهار: روى الإمام أحمد في مسنده من حديث صخر الغامدي هذه أن النبي الله قال: { اللَّهُمَّ بَارِكُ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا } (١).

ومنها: الأماكنه المباركة مثله مكة والمدينة: قال تعالى ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وَصَلَّمَ وَضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا ﴾ [آل عمران: ٩٦] ، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس أن النبي الله قال: { اللَّهُ مَّ اجْعَل بالمَدِينَةِ ضِعْفَى مَا جَعَلْتَ بَكَةٍ مِنَ البَركة } (٢).

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي الله الله م بَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا ، اللَّهُم بَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا ، اللَّهُم اجْعَل مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ } (٣) .

قال ابن حجر: "قوله { اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، أي من بركة الدنيا بقرينة قوله في الحديث الآخر: { اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا } ، وقال عياض: " بأن البركة أعم من أن تكون في أمور الدين أو الدنيا ، لأنها بمعنى النماء والزيادة ، فأما في الأمور الدينية فلما يتعلق بها

<sup>(</sup>١) ص(٤١٦/٣) وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (١/٢٧٨) برقم ١٣٠٠.

<sup>(</sup>٢) ص٣٥٨ برقم ١٨٨٥ وصحيح مسلم ص٥٣٩ برقم ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٣) ص٥٤٠ برقم ١٣٧٤ مختصراً.

من حق الله تعالى من الزكاة والكفارات ، ولا سيما في وقوع البركة في الصاع والمد ، وقال النووي: " إن البركة حصلت في نفس المكيل بحيث يكفي المد فيها من لا يكفيه في غيرها ، وهذا أمر محسوس عند من سكنها "(١).

ومنعا: بلاد الشام: فقد ذكرها الله في كتابه ، وأخبر أنها أرض مباركة قال تعالى ﴿ تَجَرِى بِأُمْرِهِ ۚ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِى بَسُرَكْنَا فِيهَا ۚ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ وَقَالَ تعالى مخبراً عن هجرة إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى الشام ﴿ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسُرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء] ، وقال تعالى ﴿ وَأُورَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ فَلَا الله مَسَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَرِبَهَا ٱلَّتِي بَسَرَكْنَا فِيهَا ﴾ [الأعراف: ١٣٧] ، قال جمع من المفسرين إنها بلاد الشام (٢).

وقال بعضهم مشارق الأرض الشام ومغاربها مصر ، وأن الله أهلك فرعون وقومه وأورث بني إسرائيل أرضهم ، كما صرح بذلك بقوله

<sup>(</sup>۱) فتح الباري (۹۸/٤).

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن جرير (۳۱۱۷/۵ - ۳۱۱۸) وتفسير القرطبي (۳۱۹/۹) والعذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير (۲۷۷/۶ - ۱۲۷).

## ﴿ وَأُوۡرَثُنَّهَا قُوۡمًا ءَاخَرِينَ ﴾ [الدخان: ٢٨]

وقد ذكر المفسرون أن المراد بالبركة هنا بركة الدنيا ، وذلك بكثرة الأقوات ، والثمار ، والأنهار ، والزروع ، وسعة الأرزاق (١).

وقال بعضهم: "بركة الدين لأنها مقر الأنبياء، ومهبط الملائكة والوحى، ومنها يحشر الناس يوم القيامة "(٢).

وقال النووي - رحمه الله -: " جعلها الله مباركة لأن الله كلم موسى هناك وبعثه نبياً "("). والصحيح أن ذلك يشمل الأمرين معاً (بركة الدين والدنيا) (١٤).

وفي الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري أن

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري (٥٠٩٣/٦).

<sup>(</sup>٢) مختصر تفسير البغوى (١/٥٠٧).

<sup>(</sup>٣) شرح النووي (٢٠٦/٦).

<sup>(</sup>٤) التبرك . أحكامه وأنواعه للجديع ص١٨١.

<sup>(</sup>٥) ص ۲۰۵ برقم ۱۰۳۷.

النبي عَلَيْ قال: { الإِيمَانُ هَا هُنَا وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَنِ } (١).

وقد ذكر ابن الصلاح – رحمه الله –: "أن سبب التفضيل إذعان أهل اليمن إلى الإيمان من غير كبير مشقة على المسلمين بخلاف أهل الشرق وغيرهم، ومن اتصف بشيء وقوي قيامه به نسب إليه إشعاراً بكل حاله فيه، ولا يلزم من ذلك نفي الإيمان عن غيرهم"(٢).

ومنها: العقيق: وهو وادٍ في المدينة ، روى البخاري في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب هو قال: سمعت النبي الم بوادي العقيق يقول: {أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ، وَقُلْ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ } (٣).

وهنها: وادي طوى: الذي كلم الله فيه موسى ، قال تعالى ﴿ فَلَمَّ اللهُ فَيهُ مُوسَى ، قال تعالى ﴿ فَلَمَّ اللهُ أَتُنَهَا نُودِكَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّهَرَةِ أَن يَنمُوسَى إِنِّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [القصص] .

وقال تعالى ﴿ فَلَمَّا جَآءَهَا نُودِىَ أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ﴾ [النمل] .

<sup>(</sup>۱) ص ۸۲۹ برقم ۳٤۸۷ ، وصحیح مسلم ص۵۲ برقم ۵۱.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (٦/٥٣٢).

<sup>(</sup>۳) ص۲۹۸ برقم ۱۵۳۴.

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: "أي ناداه الله وأخبره أن هذا محل مقدس مبارك ، ومن بركته أن جعله الله موضعاً لتكليم الله لموسى وندائه وإرساله "(١).

وهنها: نهر الفران: روى الخطيب في تاريخه من حديث أبي هريرة الله النبي الله قال: { ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء : غرس العجوة، وأواق تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة ، والحجر } (٢).

وهنها: المسجد الحرام: قال تعالى ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران] ، قوله مباركًا : أي كثير الخير لما يحصل لمن حجه واعتمره واعتكف عنده وطاف حوله من الثواب وتكفير الذنوب (٣).

وقيل البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية (١٠)، كما قال تعالى ﴿ لِّيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذَكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ فِيۤ أَيَّامٍ مَّعَلُومَتٍ عَلَىٰ مَا

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن سعدي ص٥٧٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير القاسمي (٣٥٦/٢)

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن سعدي ص١٢٢.

رَزَقَهُم مِّنَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ ﴾ [الحج: ٢٨] .

روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة عن النبي على قال: { مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ ، ومِنْبِرِي عِلَى حَوْضِي } (١).

وهنها: المسجد الأقصى: قال تعالى ﴿ سُبْحَانَ ٱلَّذِيَ أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْ وَ سُبْحَانَ ٱلَّذِي بَارَكْنَا لَيْلًا مِّرَ ۖ ٱلْأَقْصَا ٱلَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ ﴿ الْإسراء: ١]

ومن بركة هذه المساجد الثلاثة ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر أن النبي على قال: { صَلاةً فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلاةً فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاةٍ } مَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاةٍ } مَسْجِد الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ صَلاةٍ } مَسْجِد الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِئَةِ أَلْفِ

وقال ﷺ: { لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى تُلاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا ، ومَسْجِدِي هَذَا ،

<sup>(</sup>۱) ص ۲۳۶ برقم ۱۱۹۱ ، وصحیح مسلم ص ٥٤٥ برقم ۱۳۹۱.

<sup>(</sup>٢) (٢٤٦/٢٣) برقم ١٤٦٩٤ ، وقال محققوه إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) ص ٢٣٣٧ برقم ١١٨٩ ، وصحيح مسلم ص ٥٤٧ برقم ١٣٩٧ واللفظ له.

#### المبحث السابع: الأمثلة الواردة في البركة من حياة النبي ﷺ وأصحابه

روى البخاري في صحيحه من حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "لقد توفي النبي في وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لى ، فأكلت منه حتى طال على فكلته ففنى "(١).

وقد استشكل هذا الحديث مع ما روى البخاري في صحيحه من حديث المقدام ابن معدي كرب الله أن النبي الله قال: { كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكُ لَكُمْ} (٢).

قال ابن حجر في الفتح: "والذي يظهر لي أن حديث المقدام محمول على الطعام الذي يُشترى ، فالبركة تحصل فيه بالكيل ، لامتثال أمر الشارع ، وإذا لم يمتثل الأمر فيه بالاكتيال نزعت منه لشؤم المعصية ، وحديث عائشة محمول على أنها كالته للاختبار ، فلذلك دخل النقص ".

وهُوَ شَبيه يِقُولِ أَبِي رَافِعْ لَمَا قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ فِي الثَّالِثَةِ نَاولنِي النَّرَاعِ ، قَالَ: وَهَلْ للشَّاةِ إِلاَّ ذِرَاعَان ؟ فَقَالَ: لَو لَمْ تَقُلْ هَذَا لَنَاولتَنِي مَا دُمْت أَطْلُبْ مِنْكَ (٣).

فخرج من شؤم المعارضة انتزاع البركة ، ويشهد لما قلته حديث { لا

<sup>(</sup>۱) ص۱۲۳۸ برقم ۱۲۵۱.

<sup>(</sup>۲) ص ٤٠١ برقم ۲۱۲۸.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد (٢٨٥/٣٩) برقم ٢٣٨٥٩ ، وقال محققوه حسن لغيره.

تُحْصِي فَيُحْمِي اللَّهُ عَلَيْكِ  $}^{(1)}$  ، الآتي والحاصل أن الكيل بمجرده لا تحصل به البركة ما لم ينضم إليه أمر آخر وهو امتثال الأمر فيما يشرع فيه الكيل ، ولا تنزع البركة من المكيل بمجرد الكيل ما لم ينضم إليه أمر آخر كالمعارضة والاختبار — والله أعلم — .

ويحتمل أن يكون معنى قوله {كِيلُوا طَعَامَكُمْ} أي إذا ادخرتموه طالبين من الله البركة واثقين بالإجابة ، فكان من كاله بعد ذلك إنما يكيله ليتعرف مقداره ، فيكون ذلك شكاً في الإجابة ، فيعاقب بسرعة نفاده" (٢).

ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر ﴿ أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ عَلَى يَسْتَطْعِمُهُ ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ ، فَمَا زَالَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ وَضَيْفُهُمَا حَتَّى كَالَهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ عَلَى فَقَالَ: لَوْ لَمْ تَكِلْهُ لأَكُلْتُمْ مِنْهُ وَلَقَامَ لَكُمْ ﴾ (٣) .

قال بعض أهل العلم عن الحكمة في أن الشعير فني حين كاله: "إن كيله مضاد للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى ، ويتضمن التدبير والأخذ بالحول والقوة ، وتكلف الإحاطة بأسرار حكم الله تعالى وفضله ، فعوقب

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري ص ۲۷۹ برقم ۱٤٣٣ ، وصحيح مسلم ص ٣٩٧ برقم ١٠٢٩.

<sup>(</sup>۲) فتح الباري (۲/۶).

<sup>(</sup>۳) ص۹۳٦ برقم ۲۲۸۱.

فاعله بزواله "(١).

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر أنَّ أُمَّ مَالِكِ كَانَتْ تُهْدِي لِلنَّبِيِّ عَلَيْ فِي عُكَّةٍ لَهَا سَمْنًا فَيَأْتِيهَا بَنُوهَا فَيَسْأَلُونَ الأَدْمَ (٢) وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ فَتَجِدُ فِيهِ سَمْنًا، فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أَدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ، فَأَتَتْ النَّبِيَ اللَّهِ فَقَالَ: عَصَرْتِيهَا؟ قَالَتْ: فَعَمْ، قَالَ: لَوْ تَركْتِيهَا مَا زَالَ قَائِمًا (٣).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جابر بن عبدالله الله الله النّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ، وَالنّبِيُّ اللهِ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكُوةٌ () فَتُوضَّأَ ، فَالله فَجْهِشَ النّاسُ نَحْوَهُ () ، فَقَالَ: مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا: لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأً ، وَلا نَشْرَبُ إِلاَّ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكُوةِ ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَوْ كُنّا مِئَةً أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ. فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأُنَا، قُلْتُ: كَمْ كُنْتُمْ ؟ قَالَ: لَوْ كُنّا مِئَةً

<sup>(</sup>۱) شرح صحیح مسلم (۱/۵، ۲۲).

<sup>(</sup>٢) الأُدْم بالضم: ما يؤدم به الخبز من سمن أو عسل أو زيت أو مرق أو غيره.

<sup>(</sup>۳) ص۹۳۹ برقم ۲۲۸۰.

<sup>(</sup>٤) الركوة: إناء صغير من جلد يشرب فيه الماء ، جمعه ركاء.

<sup>(</sup>٥) الجهش: أن يفزع الإنسان إلى آخر ويلجأ إليه - وهو مع ذلك يريد البكاء - كما يفزع الصبى إلى أبويه.

أَلْفٍ لَكَفَانَا، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِئَةً } (١) يعني ألف وخمسمئة رجل.

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك { قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لأُم سُلَيْم قَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ ضَعِيفًا، أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَدَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتْ الْخُبْزَ يَبِعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّنْهُ تَحْتَ ثَوْيِي، وَرَدَّتْنِي (١) أَخَدَتْ خِمَارًا لَهَا، فَلَفَّتْ الْخُبْزَ يَبِعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّنْهُ تَحْتَ ثَوْيِي، وَرَدَّتْنِي اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ، وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَ فَقَالَ : أَلِطَعَامٍ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ، فَقَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكَةُ وَلَعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكَ الْخُبْزُ فَأَمْرَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) ص ٦٨٤ ، برقم ٣٥٧٦ ، وصحيح مسلم ص٧٧٦ برقم ١٨٥٦ مختصراً.

<sup>(</sup>٢) أي لفتني به.

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُتَ ، وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ، (() ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفُدَنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ، ثُمَّ قَالَ : اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قَالَ : اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، شَبِعُوا ، ثُمَّ قَالَ : اثْذَنْ لِعَشَرَةٍ ، حَتَّى أَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا ، وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلاً أَوْ ثَمَانُونَ } (()) .

وفي رواية في صحيح مسلم أن أبا طلحه قام على الباب حتى أتى رسول الله على الباب على الباب على ألله الله على الله

وفي رواية ففتح رباطها ثم قال {يسم الله ، اللّهُم أَعْظِم فِيهَا البَركَة } (١٠). وروى البخاري في صحيحه من حديث عبدالله قال: « كُنّا نَعُدُّ الآياتِ بَركةً وَأَنْتُمْ تَعُدُّونَهَا تَخْوِيفًا ، كُنّا مَعَ رَسُولِ اللّهِ ﷺ فِي سَفَرِ فَقَلَّ الْمَاءُ ،

<sup>(</sup>١) العكة: إناء من جلد مستدير يجعل فيه السمن أو العسل وغيره.

<sup>(</sup>۲) ص ٦٨٤ ، برقم ٣٥٧٨ ، وصحيح مسلم ص ٦٨٤ برقم ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٣) ص ٨٤٥ ، برقم ٢٠٤٠ .

<sup>(</sup>٤) مسند الإمام أحمد (١٧٧/٢١) برقم ١٣٥٤٧ ، وقال محققوه حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح.

فَقَالَ: اطْلُبُوا فَضْلَةً مِنْ مَاءٍ، فَجَاءُوا يَإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ قَلِيلٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمُبَارَكِ، وَالْبَرَكَةُ مِنْ اللَّهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْمِاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُوَ الْمَاءَ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيحَ الطَّعَامِ وَهُو يَوْكُلُ» (١٠) ...

وروى البخاري في صحيحه من حديث سلمة قال: "خَفَّتْ أَزْوَادُ الْقُوْمِ وَأَمْلُقُوا، فَأَتُوا النَّبِيَ عَلَيْ فِي نَحْرِ إِيلِهِمْ فَأَذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ، وَأَمْلُقُوا، فَأَتُوا النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا فَقَالَ: مَا بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِيلِكُمْ، فَدَخَلَ عَلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ وَفَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّبِي عَلَيْ النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ بَقَاؤُهُمْ بَعْدَ إِيلِهِمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ فَيَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ، فَبُسِطَ لِذَلِكَ نِطَعٌ وَجَعَلُوهُ عَلَى النِّطَعِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ وَبَرَّكَ عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ يَأُوعِيَتِهِمْ ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالْ رَسُولُ اللَّهُ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ الْ إِلَهُ إِلاَ اللَّهُ وَأَنِّى رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُتَعَلَى النَّهُ الْمُعَلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّةُ الْمُعَلِّةُ الْمُعْلَى الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما " مِنْ حَدِيث عَمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ فِي مَسِيرٍ، فَأَدْلَجُوا لَيْلَتَهُمْ، حَتَّى إِذَا كَانَ وَجْهُ الصَّبْحُ عَرَّسُوا، فَغَلَبْتُهُمْ أَعْيُنُهُمْ حَتَّى ارْتَفَعَتْ الشَّمْسُ، فَكَانَ أُوَّلَ مَنْ اسْتَيْقَظَ مِنْ

<sup>(</sup>۱) ص ٦٨٥ ، برقم ٣٥٧٩ .

<sup>(</sup>۲) ص ٤٧٠ ، برقم ٢٤٨٤ .

مَنَامِهِ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ لا يُوقَظُ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَوْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَاسْتَيْقَظَ عُمَرُ فَقَعَدَ أَبُو بَكْرٍ عِنْدَ رَأْسِهِ، فَجَعَلَ يُكَبُّرُ وَيَرْفَعُ صَوْتَهُ حَتَّى اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ وَيَنْ الْقَوْمِ لَمْ يُصلً مَعَنَا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: يَا فُلانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصلِّي مَعَنَا ، قَالَ: أَصابَتْنِي مَعَنَا ، فَلَمَّ انْصَرَفَ قَالَ: يَا فُلانُ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تُصلِّي مَعَنَا ، قَالَ: أَصابَتْنِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَلْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَلِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ ، إِذَا نَحْنُ يَامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَلْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَلِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ ، إِذَا نَحْنُ يَامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ بِعِنْ يَدَيْهِ ، وَقَلْ عَطِشْنَا عَطَشًا شَلِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ ، إِذَا نَحْنُ يَامْرَأَةٍ سَادِلَةٍ بِعِيلًا وَرَيْنِ ، فَقُلْنَا لَهَا: أَيْنَ الْمَاءُ؟ فَقَالَتْ إِنَّهُ لا مَاءَ فَقُلْنَا: كَمْ بَيْنَ يَدِيْهُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَنَا لَهَا: الْطَلِقِي إِلَى رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَنَا لَهَا عَلَيْنَا بَهَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَمَا رَسُولُ اللَّهِ؟ فَلَنَا ، غَيْرَ أَنْهَا حَدَّتُهُ أَنْهَا مُؤْتِمَةً فَأَمْرَ يَمَزَادَتُيْهَا ، فَمَلَّ يُعْ الْبَيْعِ فِي الْعَزْلُاويْنِ ، فَشُرِبْنَا عِطَاشًا أَرْبَعِينَ رَجُلاً حَتَّى اسْتَقْبُلْنَا بِهَا النَّبِي عَلَى اللَّهُ وَمَا وَالَّهُ لِمَا أَنْهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا ، وَهِي تَكَادُ تَنِصُّ مِنْ الْمِلْءِ وَنَا ، فَمَلانَا كُلَّ قُمْ اللَّهُ ذَاكَ الصَرْمُ يَتِلْكَ الْمَرْ أَلَيْهِ أَنْهُ لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا ، وَهِي تَكَادُ تَنِصُ مِنْ الْمِلْءِ ، ثُمَّ قَالَ : فَمَلانَا مُ اللّهُ ذَاكَ الصَرْمُ يَتِلْكَ الْمَرْأَةِ أَلْمَ الْمَوْنَ الْمَاعُونَ الْمُولِ اللّهُ ذَاكَ الصَرْمُ يَتِلْكَ الْمَرْ أَولَا الْمَرْمُ وَاللّهُ ذَاكَ الصَرْمُ وَيَلْكَ الْمَرْاقِ فَالَتَ الْمَرْمُ وَلَكُ الْمَرْمُ وَلَكَ الْمَرْمُ وَلَكَ الْمَرْمُ وَلَكَ الْمَرْمُ وَلَا الْمَارُا وَالْمَالُولُ الْمُ اللّهُ ذَاكَ الصَرْمُ وَلَكَ الْمَرْلُولُ الْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَكَ الْمَالِهُ وَاللّهُ وَلَكَ الْمَالِمُ اللّهُ وَلَكَ المَلْمُ اللّهُ وَلَكَ المَالِمُ اللّهُ وَلَا الْمَالِمُ ا

<sup>(</sup>۱) ص ٦٨٣ ، برقم ٣٥٧١ . وصحيح مسلم ص ٢٦٩ ، برقم ٦٨٢ .

وروى البخاري في صحيحه من حديث ابن كعْب بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَايِرَ بْنَ عَالِمُ بُنَ عَالِمُ بُنَ عَالِمُ بُنَ عَبْدِ اللَّهِ فَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي عَبْدِ اللَّهِ فَهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاشْتَدَّ الْغُرَمَاءُ فِي خُتُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيُ اللَّهِ مَ فَطَافَ فِي النَّجِي اللَّهُ مُ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي فَأَبُوا فَلَمْ يُعْطِهِمْ النَّبِي اللَّهُ حَائِطِي ، وَقَالَ: { سَنَغْدُو عَلَيْكَ } فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ ، فَطَافَ فِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي تُمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ ، وَبَقِي النَّحْلِ وَدَعَا فِي تُمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ ، فَجَدَدْتُهَا فَقَضَيْتُهُمْ ، وَبَقِي لَنَا مِنْ تَمْرِهَا أَنْ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وفي رواية "أن جابراً ذهب إلى عمر وأخبره، فقال له عمر: قد علمت حين مشى فيها رسول الله على ليباركن فيها"(٢).

وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما "من حديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَيِي بَكْرٍ عَلَى قَالَ: " كُنَّا مَعَ النَّبِي عَلَى ثَلاثِينَ وَمِئَةً ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى: هَلْ مَعَ أَحَدِ مِنْكُمْ طَعَاماً ، فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ ، فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُها ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى : أبيع أَمْ عَطِيَّةً - رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُها ، فَقَالَ النَّبِي عَلَى : أبيع أَمْ عَطِيَّةً - أَوْ قَالَ هِبَةً - قَالَ: لا ، بَلْ بَيْعٌ ، قَالَ: فَأَشْرَى مِنْهُ شَاةً ، فَصُنِعَتْ فَأَمَر نَبِي الله عَلَى يَسُولُهِ مَا من الثَّلاثِينَ وَمِئَةِ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً الله عَلَى يَسُولُهِ مَا من الثَّلاثِينَ وَمِئَةٍ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً

<sup>(</sup>۱) ص ٤٤٨ برقم ٢٣٩٥.

<sup>(</sup>۲) ص ٤٤٩ برقم ٢٣٩٦.

مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا ، وإِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأُها لَهُ، ثُمَ جَعَلَ فيها قَصْعَتَيْنِ ، فَأَكَلنا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَينِ ، فَحَمَلْتُه عَلَى الْبَعِيرِ - أَوْ كَمَا قَالَ - "(١).

<sup>(</sup>۱) ص۱۰٦٥ برقم ۵۳۸۲ ، وصحيح مسلم ص۸۵۱ برقم ۲۰۵٦.

#### المبحث الثامن: الألفاظ المستعملة في البركة (المشروع منها والممنوع)

سئل شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله - " عمن يقول قُضيت حاجم ببركة الله وبركة الشيخ " ، فأجابه - رحمه الله - " بأن هذا منكر من القول ، فإنه لا يقرن بالله في مثل هذا غيره ، كما نهي النبي شي من قال: " ما شاء الله وشئت ". وقول القائل ببركة الشيخ قد يعني بها دعاءه وأسرع الدعاء إجابة: دعاء غائب لغائب ، وقد يعني بها بركة ما أمره به وعلمه من الخير ، وقد يعني بها بركة معاونته له على الحق وموالاته في الدين ، وغو ذلك فهذه كلها معان صحيحة ، وقد يعني بها دعاءه للميت والغائب ، إذ استقلال الشيخ بذلك التأثير أو فعله لما هو عاجز عنه ، أو غير قادر عليه ، أو غير قاصد له ، متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع والمنكرات .. ونحو هذه المعاني الباطلة (١).

إذاً فيكون هذا اللفظ من الألفاظ المجملة المحتملة للحق والباطل فيحسن التوقى منها – والله أعلم – (٢).

ومن ذلك قول بعضهم " تبالك علينا يا فلاه " قال الشيخ بكر بن عبدالله

<sup>(</sup>۱) الفتاوي (۲۷- ۹۵- ۹۳).

<sup>(</sup>٢) معجم المناهى اللفظية ص١٧٣.

أبو زيد: "ولا يظهر لي فيها محذور، وفي تقرير للشيخ محمد بن إبراهيم لما سُئل عن قول بعض العامة " تباركت علينا يا فلان ، أو يا فلان تباركت علينا؟" ، قال: "هذا لا يجوز ، فهو تعالى المُبَارِك ، والعبد هو المُبَارَك ، وقول ابن عباس "تبارك الله تعاظم " يريد أنه مثله في الدلالة على المبالغة ، والبركة : هي دوام الخير وكثرته ، ولا خير أكثر وأدوم من خيره سبحانه ، والخلق يكون في بعضهم شيء ولا يبلغ النهاية فيقال : مبارك ، أو فيه بركة .. وشبه ذلك "(۱) أ - هـ

والأولى ترك هذا اللفظ " تباركت ونحوها " لاختصاصه بالله ، وإن كان القصد حسناً.

وسُئل الشيخ ابن عثيمين عن قول بعضهم "كلك بركة "قال" لا بأس مثل قول الصحابي: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر"(٢).

<sup>(</sup>۱) معجم المناهي اللفظية ص٦٢٨ ، فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم (١/٢٠٧).

<sup>(</sup>٢) ثمرات التدوين.

سعد بن معاذ فاستشره ، قال: فجئت سعد بن معاذ ، فذكرت ذلك له ، فقال: {اِمْض عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ } (١).

ومن الألفاظ المستعملة قول بعضهم " هذا دجله مباك ، أو هذا يوم مباك، أو ليلة مباكة ، فإذا كان القصد أن هذا اليوم مبارك لما حصل فيه من الخير والنفع فهذا صحيح من هذا الوجه ، كما قال تعالى ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَرّكةٍ ﴾ [الدخان: ٣] ، فهي ليلة مباركة لما حصل فيها من الخير العظيم ، وهو نزول هذا القرآن فيها.

أما قول: "هذا رجل مبارك" فإن كل مسلم مبارك، وعلى حسب تقواه ونفعه للناس تكون بركته، روى البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن عمر أن النبي على قال: { إِنَّ مِنْ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِم} (٢).

والأولى أن يضيف إليها عند اللزوم " نحسبه والله حسيبه ، ولا نزكي على الله أحداً".

ومن ذلك قول بعضهم إذا دخل منزلاً " منزلاً " منزلاً " ، والذي يظهر جواز هذا اللفظ لأنه خرج مخرج الدعاء لصاحب المنزل بالبركة في منزله ، قال

<sup>(</sup>١) (١/٤٥- ٥٤١) برقم ٥٨٩٧ ، وأصل القصة في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) ص١٠٧٥ برقم ٥٤٤٤ ، وصحيح مسلم ص١١٣٠ رقم ٢٨١١.

# تعالى ﴿ وَقُل رَّبِّ أَنزِلِّنِي مُنزَلاً مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ ﴾ [المؤمنون]

ومن ذلك قول بعضهم إذا زاره أخاه " زارتنا البركة" وهذه الكلمة فيها تفصيل إن كان المعنى أن الله يبارك في زيارتك لنا ويحل فيها البركة فلا بأس بذلك ، وتكون بمعنى الدعاء ، وإن كان المعنى زارتنا البركة : أي أنك مبارك في زيارتك لنا ، فهذا فيه تزكية للشخص الزائر فالأولى العدول عن هذه الكلمة.

وأما قول القائل " نكه في بركة فلاه " أو من وقت حلوله عندنا حلت البركة ، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " فهذا كلام صحيح باعتبار ، باطل باعتبار ".

فأما الصحيح : فأن يراد به أنه هدانا وعلمنا وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ، فببركة اتباعه وطاعته حصل لنا من الخير ما حصل ، فهذا كلام صحيح .

كما كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي في بركته لما آمنوا به ، وأطاعوه ، فببركة ذلك حصل لهم سعادة الدنيا والآخرة ، بل كل مؤمن آمن بالرسول وأطاعه ؛ حصل له من بركة الرسول بسبب إيمانه وطاعته من خير الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله.

وأيضاً إذا أُريد بذلك أنه ببركة دعائه وصلاحه دفع الله الشر وحصل لنا

رزق ونصر ، فهذا حق ، كما قال النبي الله ﴿ هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ عِضْعَفَائِكُم : أي بدعائهم ، وصلاتهم ، وإخلاصهم؟ } ، وقد يدفع العذاب عن الكفار والفجار ؛ لئلا يصيب من بينهم المؤمنين ممن لا يستحق العذاب ، ومنه قوله تعالى ﴿ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَآءٌ مُّوْمِنَاتٌ ﴾ إلى قوله ﴿ لَوَ تَزَيّلُواْ لَعَذَبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ المؤمنون] .

وكذلك ترك رجم الحامل حتى تضع جنينها ، وقد قال المسيح التَّكِينَ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ ﴾ [مريم: ٣١] ، فبركات أولياء الله الصالحين باعتبار نفعهم للخلق بدعائهم إلى طاعة الله ، وبدعائهم للخلق وبما ينزل الله من الرحمة ، ويدفع من العذاب بسببهم : حقٌ موجود ، فمن أراد بالبركة هذا ، وكان صادقاً فقوله حق.

وأما " المعنى الباطل " فمثل أن يريد الإشراك بالخلق : مثل أن يكون رجل مقبوراً بمكان فيظن أن الله يتولاهم لأجله ، وإن لم يقوموا بطاعة الله

ورسوله ، فهذا جهل . فقد كان الرسول في سيد ولد آدم مدفوناً بالمدينة عام الحرة ، وقد أصاب أهل المدينة من القتل والنهب والخوف ما لا يعلمه إلا الله ؛ وكان ذلك لأنهم بعد الخلفاء الراشدين أحدثوا أعمالاً أوجبت ذلك ، وكان على عهد الخلفاء يدفع الله عنهم بإيمانهم وتقواهم ؛ لأن الخلفاء الراشدين كانوا يدعونهم إلى ذلك ، وكان ببركة طاعتهم للخلفاء الراشدين ، وبركة عمل الخلفاء معهم ، ينصرهم الله ويؤيدهم .

وكذلك الخليل على مدفون بالشام وقد استولى النصارى على تلك البلاد قريباً من مئة سنة ، وكان أهلها في شر ، فمن ظن أن الميت يدفع عن الحي مع كون الحي عاملاً بمعصية الله ؛ فهو غالط.

وكذلك إذا ظن أن بركة الشخص تعود على من أشرك به وخرج عن طاعة الله ورسوله ، مثل أن يظن أن بركة السجود لغيره ، وتقبيل الأرض عنده ، ونحو ذلك يحصل له به السعادة ، وإن لم يعمل بطاعة الله ورسوله ، وكذلك إذا اعتقد أن ذلك الشخص يشفع له ، ويدخله الجنة بمجرد محبته وانتسابه إليه ، فهذه الأمور ونحوها مما فيه مخالفة الكتاب والسنة ، فهو من أحوال المشركين وأهل البدع ، باطل لا يجوز اعتقاده ولا اعتماده ، والله سبحانه وتعالى أعلم (۱).

الفتاوى (۱۱/۱۱).

#### هل يجوز التسمية بالبركة:

قال ابن القيم في بيان الأسماء المكروهة. روى أبو داود في سننه من حديث جابر ، قال: قال رسول الله ﷺ { إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْهَى أُمَّتِي أَنْ عَيْتُ إِنْ شَاءَ اللّهُ أَنْهَى أُمّتِي أَنْ عَيْسَمُوا نَافِعًا وَأَفْلَحَ وَبَرَكَةً } ، قال الأعمش: ولا أدري ذكر نافعاً أم لا ، فإن الرجل يقول إذا جاء أثم بركة فيقولون لا (١).

وروى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالله يقول: { أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَى مَسْلَم فِي صحيحه من حديث جابر بن عبدالله يقول: { أَرَادَ النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ النَّبِيُّ عَلَى اللَّهِ وَيَبَرَكَةَ ، وَيَأْفُلُ مَ يَقُلُ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَنْهَا، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا، ثُمَّ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ وَيَنَحْوِ ذَلِكَ. ثُمَّ رَأَيْتُهُ سَكَتَ بَعْدُ عَمْرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ تَرَكَهُ } (٢).

وفي معنى هذا مبارك ، ومفلح ، وخير ، وسرور ، وما أشبه ذلك فإن المعنى الذي كره له النبي التسمية بتلك الأربع موجود فيها ، فإنه يقال أعندك خير ؟ أعندك سرور؟ أعندك نعمة ؟ فيقول : لا ، فتشمئز القلوب من ذلك ، وتدخل في باب النطق بالمكروه.

وفي الحديث: أنه كره أن يُقال خرج من عند برة ، مع أن فيه معنى آخر

<sup>(</sup>۱) ص ٥٣٧ برقم ٤٩٦٠ ، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٩٣٧/٣) برقم ٤١٤٩.

<sup>(</sup>۲) ص ۸۸۶ برقم ۲۱۳۸.

قال النووي: "قال أصحابنا يكره التسمية بهذه الأسماء المذكورة في الحديث وما في معناها ، ولا تختص الكراهة بها وحدها ، وهي كراهة تنزيه لا تحريم ، والعلة في الكراهة ما بينه رسول الله في قوله: فإنك تقول أثم هو فيقول: لا ، فكره لبشاعة الجواب ، وربما أوقع بعض الناس في شيء من الطيرة ، وأما قوله : أراد النبي أن ينهي عن هذه الأسماء ، فمعناه : أراد أن ينهي عنها نهي تحريم ، فلم ينه ، وأما النهي الذي هو لكراهة التنزيه ، فقد نهى عنه في الأحاديث الباقية "(").

(١) معجم المناهي اللفظية ص١١٢.

<sup>(</sup>۲) ص۸۸۵ برقم ۲۱٤۲.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (٥/١١٩).

#### المبحث التاسع: من أمثلة البركة التي وقعت لبعض الناس

حدث في عهد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز الأموي ، فقد كان المنادي يقول: من أراد من شباب المسلمين أن يتزوج فزواجه من بيت مال المسلمين ، فزوج الشباب ، ونادى المنادي: من عليه دين ، فسداد دينه من بيت المال ، فسدد الديون ، ثم ينادي المنادي : من أراد حج بيت الله وهو لا يستطيع ، فحج بيت الله على نفقة بيت مال المسلمين ، كل هذا حدث في خلافة عمر وهي سنتنان ونصف.

قال ابن كثير – رحمه الله – : "وقد اجتهد – رحمه الله – في مدة ولايته مع قصرها حتى رد المظالم ، وصرف إلى كل ذي حق حقه ، وكان مناديه في كل يوم ينادي : أين الغارمون ؟ أين الناكحون ؟ أين المساكين ؟ أين اليتامى؟ حتى أغنى كلاً من هؤلاء "(۱). وهذا يدل على البركة التي حصلت في ولاية هذا الإمام العادل مع قصر مدة ولايته.

ومن الأمثلة: شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - يقول عنه ابن الوردي - رحمه الله -: "وكان يكتب في اليوم والليلة من التفسير، أو من الفقه، أو من الأصلين، أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحواً من أربعة كراريس أو أزيد، وما أبعد أن تصانيفه تبلغ الآن خمسمئة مجلدة، وله في

<sup>(</sup>۱) البداية والنهاية (۱۲/۲۹۳).

غير مسألة مصنف مفرد في مجلد "أ - ه.

ويقول ابن القيم - رحمه الله - : " وشاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في سننه ، وكلامه ، وكتابه أمراً عجيباً ، فكان يكتب من التصانيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر ، وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً " (۱). أ - هـ

ومع أن هذا العمل – أعني التأليف – لم يكن الوحيد في حياته ، فقد كان صاحب عبادة ، وتعليم ، وإنكار المنكرات وجهاد أعداء الله ، وسجن أكثر من مرة.

#### ومنه القصص التي تروى في ذلك:

ما حدثني به أحد الأخوة: "أن رجلاً كان يعمل في بنك ربوي ، وكان يتقاضى مالاً كثيراً ، ويُعطى كذلك ما يُسمى بدل السكن ، وتُصرف له سيارة، ولكن مع ذلك كان يشتكي من قلة البركة في هذا المال ، وأنه لا يوفر منه شيئاً ، وبعد النصيحة التي وُجهت له في حرمة هذا العمل تركه ، وعمل في مكان آخر ليس فيه مخالفة شرعية ، ولكنه يتقاضى نصف المرتب الذي يأخذه في البنك ، ولكنه أحس ببركة هذا المال حتى أنه كان يكفي لحاجته ويزيد.

<sup>(</sup>۱) الوابل الصيب (۱۰٦/۱).

ومنها: ما ذكره لي أحد الأخوة أن رجلاً مغربياً من الدعاة كان يدرس في الولايات المتحدة الأمريكية ، وكان الذي يُدرسهم دكتور يهودي ، فكان يتحدث عن الفوائد الربوية التي يحصل عليها المودع أمواله في البنوك ، فقال له الرجل المسلم : ولكن يا دكتور هذه الأموال ليس فيها بركة ، فقال له اليهودي : أريدك أن تشرح لي معنى البركة بمثال عملي ، وهو بالطبع لا يريد آية أو حديثاً ، وإنما يريد مثالاً مادياً محسوساً ، فقال له المسلم : لو قلت لك الآن أريد منك أن تحضر لي عشرة آلاف من الكلاب هل يمكن هذا ؟ فقال له : هذا صعب جداً ، قال : ولو قلت لك احضر لي الآن عشرة آلاف من الغنم هل يمكن هذا؟ قال له : نعم ، قال : لماذا تستطيع إحضار الغنم ولا تستطيع إحضار الغنم ولا والغنم يولد له اثنين! والغنم يُذبح ويُهدى منه اللحم ، والكلب يولد له سبعة ، والغنم يولد له اثنين! هذه البركة (فبهت الذي كفر). وقد سبق بيان أن الغنم مباركة ، والنصوص الواردة في ذلك .

ومنها ما حدثني به أحد الأخوة وكان طالباً في كلية شرعية يقول: كنت أصرف منها أتقاضى مكافأة الجامعة وقدرها ثمانئة وخمسون ريالاً فقط، وكنت أصرف منها على أهلي وأولادي، وبارك الله لي فيها، وكانت تكفيني فلا أحتاج إلى اقتراض.

ومن المشهور لدى الكثيرين الذين انتقلوا إلى مكة أو المدينة من مدن أخرى ، أن ما يصرفونه لا يكاد يبلغ النصف مما كانوا يصرفونه في المدن التي انتقلوا منها ، وهذا أمر معلوم.

#### المبحث العاشر: الأماكن المباركة ، وهل تُشرع زيارتها والتبرك بها

تقدم في المبحث السابق ذكر الأماكن المباركة (هكة ، المدينة ، الشام ، اليمه ، وادي العقيق ، وادي طوى ، المسجد الحرام ، المسجد النبوي ، المسجد الأقصى ) فمن سكن في مكة أو المدينة أو الشام أو اليمن ملتمساً لبركات الله في تلك البقاع ، سواء من زيادة أرزاقها ، أو دفع الفتن عنها ، فقد وفق إلى خير، أما من زاد على الحد المشروع في طلب بركتها إلى وسائل ليست مشروعة ، فقد ابتدع في دين الله.

ومن هذه الوسائل على سبيل المثال أن يتمسح بترابها ، أو أحجارها ، أو أشجارها ، أو أشجارها ، أو الصلاة والدعاء والذكر عند بعض البقاع والمواضع التي لم يشرع فيها ذلك (١) ، فإن هذا كله من مظاهر البدع ، لم يفعله رسول الله ولم يفعله الصحابة من بعده.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - " من قصد بقعة يرجو الخير بقصدها ، ولم تستحب الشريعة ذلك ، فهو من المنكرات ، وبعضه أشد من بعض ، سواء كانت البقعة شجرة ، أو عين ماء ، أو قناة جارية ، أو جبلاً ، أو مغارة ، وسواء قصدها ليصلي عندها ، أو ليدعو عندها ، أو ليقرأ عندها

<sup>(</sup>١) سيأتي تفصيل لذلك في هذا المبحث.

أو ليذكر الله سبحانه عندها ، أو ليتنسك عندها ، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يُشرع تخصيص تلك البقعة به لا عيناً ولا نوعاً "(١).

وهذه المواضع والأماكن السابقة لا يجوز التبرك بها على النحو الذي تقدم ، والسفر، وشد الرحال إليها لا يجوز من باب أولى ، روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة النبي النبي التحقق قال لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاثَةِ مَسَاجِدَ ، مَسْجِدِي هَذا ، ومَسْجِدِ الْحَرَام ، ومَسْجِدِ الْأَقْصَى } (٢).

قال الشيخ الألباني – رحمه الله – " والحديث عام يشمل المساجد وغيرها من المواطن التي تُقصد لذاتها ، أو لفضل يُدْعَى فيها ، ألا ترى أن أبا بصرة على قد أنكر على أبي هريرة سفره إلى الطور وليس هو مسجداً يُصلى فيه ، وإنما هو جبل كلم الله فيه موسى التَّكِينُ ، فهو جبل مبارك ، ومع ذلك أنكر أبو بصرة السفر إليه "(٣) أ – هـ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " ..... مثل من يذهب إلى حراء ليصلي فيه ، ويدعو ، أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١٥٨/٢).

<sup>(</sup>٢) ص ٢٣٣٧ برقم ١١٨٩ ، وصحيح مسلم ص٥٤٧ برقم ١٣٩٧ ، واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (١٤٣/٤).

موسى السلام ليصلي فيه ويدعو ، أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال ، وغير الجبال التي يقال فيها مقامات الأنبياء ، أو غيرهم ، أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء ، ومثل ما في جبل قاسيون ، وجبل الفتح ، وجبل طور زيتا التي ببيت المقدس ، ونحو هذه البقاع ، فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله وحال أصحابه من بعده أنهم لم يكونوا يقصدون شيئاً من هذه الأمكنة ، ولما هاجر هو وأصحابه لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء ، ولا شرع لأمته زيارة موضع بيعة العقبة الذي خلف منى ، ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعاً يثيب الله عليه ؛ لكان النبي الله الله المناس بذلك ؛ ولكان يعلم أصحابه ذلك (١٠)

وكان أصحابه أعلم بذلك ، وأرغب فيه ممن بعدهم ، فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك علم أنه من البدع المحدثة التي لم يكونوا يعدونها عبادة وقربة وطاعة ، فقد اتبع غير سبيلهم ، وشرع من الدين ما لم يأذن به الله (٢).

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم ص٣٣١ - ٣٣٥ (بتصرف).

<sup>(</sup>٢) ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليراجع اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية والكتب المدونة في ذلك.

#### الخاتمة وأهم النتائج

في ختام هذا البحث أسأل الله الكريم المنان أن يرزقني شكره على ما هدى ، وأعان ، من إكمال هذا البحث الذي أرجو بركته في الدنيا والآخرة ، كما أسأله أن ينفع به من يراه ، وأن يرزقني وإياهم العمل بما فيه من الفوائد والحكم ، وإلى تسجيل بعض الفوائد التي أرى أهمية التنبيه عليها:

- ١- أهمية البحث والجد فيه ، فما كنت قبل بحث هذا الموضوع أظن أنه يبلغ
   هذا المبلغ من الأهمية وكثرة الفوائد.
- ٢- هذا البحث يتعلق بأمور الإيمان في مسألة الإيمان بالقضاء والقدر ،
   ومسألة الإيمان بالغيب.
- ٣- أن البركة خلق من خلق الله يجعلها فيما يشاء ، ويعطيها من يشاء.
   ويمنعها من يشاء.
- ٤- أن أمر البركة شيء تجاوز الحسابات المادية ، فرزق معلوم يعيش به شخص عيشة الأغنياء ، ويكون لآخر مثله أو أكثر لا يسد حاجته ، وما ذلك إلا أن الأول بورك له فيه ، والثانى لم يبارك له.
- ٥- أن كثيراً من الناس لا يشكرون الله على ما رزقهم ، ولا يقنعون بما آتاهم ، فهم دائماً يتسخطون ولا تزداد أحوالهم إلا سوءًا ، وصدق الرسول إذ يقول { إنَّ الله يَبْتَلِي عَبدَهُ المؤمِنُ بَمَا أَعْطَاه ، فَمَنْ رَضِيَ يما قَسَمَ الله لَهُ لَهُ بَارَكَ الله لَهُ فيهِ ، وَوَسَّعَه ، ومَنْ لَمْ يَرْضَ لم يُبارِكُ له }

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

# فهركس المؤضوعات

## فهرئس المؤضوعات

| المحتوى                                                               | الصفحة |
|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| 🕏 المقدمة                                                             | ١      |
| 🕏 مباحث الرسالة                                                       | ٣      |
| المبحث الأول: تعريف البركة                                            | ٥      |
| المبحث الثاني: أهمية البركة والحث على طلبها                           | ٨      |
| ﴿ أُولاً : إن البركة إذا حلت في شيء فلا تسال عن نفعه وكثرته           | ٨      |
| 🕏 ثانياً: إن الله تعالى امتن بها على خلقه ، وهذا دليل على عظيم فضلها  | ٨      |
| 🕏 ثالثاً: إن الأنبياء والصالحين كانوا يسألون الله تعالى البركة        | ٨      |
| 🕏 رابعاً: إن الأنبياء والصالحين كانوا يحرصون على طلب الأشياء المباركة | 10     |
| 🕏 خامساً: إن النبي على الله علمنا أن نسأل الله البركة في دعائنا       | ١٩     |
| 🕏 سادساً: تبرك الصحابة بالنبي 🎉                                       | ۲۱     |
| المبحث الثالث: البركة والكثرة ومدى التلازم بينهما                     | 79     |

| الصفحة | المحتوى                                                      |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| ٣٣     | 🕏 فوائد من هذا المبحث                                        |
|        |                                                              |
| ٣٤     | المبحث الرابع: الأسباب التي تستجلب بها البركة                |
| ٣٤     | 🕏 السبب الأول: تقوى الله عز وجل                              |
| ٣٥     | 🅏 السبب الثاني: الدعاء                                       |
| ٤٤     | 🅏 السبب الثالث: أخذ المال من طرق حلال                        |
| ٤٤     | 🅏 السبب الرابع: أخذ المال بسخاوة نفس                         |
| ٤٧     | ﴿ السبب الخامس: الصدق في المعاملة من بيع وشراء وتجارة وشراكة |
|        | ونحوها                                                       |
| ٤٨     | ﴿ السبب السادس: التبكير في قضاء الأعمال والتجارات وطلب       |
|        | العلم وغير ذلك                                               |
| ٥٠     | 🅏 السبب السابع: اتباع السنة في آداب الطعام                   |
| ٥٠     | - الاجتماع على الطعام والتسمية قبل الأكل                     |
| 0 7    | <ul> <li>الأكل من حافتي الطعام وترك الأكل من وسطه</li> </ul> |
| ٥٣     | - لعق الأصابع والصحفة                                        |
| ٥٤     | - ترك الطعام حتى تذهب حرارته                                 |
|        |                                                              |

## \_\_\_\_فهرئ المَوضوعَات \_\_\_\_

| الصفحة        | المحتوى                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------|
| ٥٤            | 🥏 السبب الثامن: استخارة المولى عز وجل                 |
| 00            | ﴿ السبب التاسع: أن يرضى المؤمن بما قسم الله له من رزق |
| ٠             | 🕏 السبب العاشر: العدل                                 |
| ٥٧            | المبحث الخامس: موانع البركة                           |
| ٥٧            | 🕏 المانع الأول: المعاصي والذنوب                       |
| والدخول<br>۹٥ | ﴿ المانع الثاني: ترك التسمية عند الأكل والشرب والجماع |
|               | إلى المنزل وغيره                                      |
| ٠             | 🥏 المانع الثالث: الحلف                                |
| ٠             | 🥏 المانع الرابع: الكذب والغش                          |
| ۶ ه           | 🥏 المانع الخامس: إنفاق الخبيث من المال والتصدق بالردي |
| ٠             | 🕏 المانع السادس: بيع العقار                           |
| ٠             | 🥏 المانع السابع: أكل المال الحرام بشتى صوره وأشكاله   |
| ٠             | 🕏 المانع الثامن: الحرص وكثرة الطمع والرغبة في الدنيا  |
| ٦٤            | 🕏 المانع التاسع: منع الزكاة                           |
| ٦٤            | 🕏 المانع العاشر: تطفيف الكيل والميزان                 |
| ٦٤            | 🕏 المانع الحادي عشر: عدم الرضى بالرزق                 |

| الصمحه      | یی                                                            | بحدو |
|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| ال المباركة | تُ السادس: النصوص الواردة في الأعيان والأزمان والأماكن والأحو | لبحا |
| 70          | لأشخاص                                                        | /I 🏟 |
| 70          | محمد بن عبدالله ﷺ                                             | -    |
| 70          | نوح العَلَيْهُ                                                | -    |
| 70          | إبراهيم الخليل الطِّيِّلاِّ وابنه إسحاق                       | -    |
| ٦٦          | موسى العَلِيْهُ                                               | -    |
| ٦٦          | عيسى التَالِيَانُ                                             | -    |
| ٦٧          | بركة آل أبي بكر را الله الله الله الله الله الله الله         | -    |
| ٦٩          | بركة أم المؤمنين جويرية بنت الحارث والمنافقة                  | -    |
| V •         | المسلم                                                        | -    |
| ٧.          | خرى                                                           | .Î 🏟 |
| ٧.          | القرآن الكريم:ا                                               | -    |
| ٧١          | من بركاته أنه رقية ودواء وشفاء                                | -    |
| ٧١          | سورة البقرة                                                   | -    |
| ٧٢          | السلام                                                        | -    |
| ٧٢          | الحجامة                                                       | -    |
|             |                                                               |      |

### \_\_\_\_\_فهرئ المؤضوعات \_\_\_\_

| الصفحة | ى                 | المحتوز |
|--------|-------------------|---------|
| ٧٣     | المطر             | _       |
| ٧٤     | بركة الأكابر      | -       |
| ٧٥     | ماء زمزم          | -       |
| ٧٧     | النخل             | -       |
| ٧٩     | شجرة الزيتون      | -       |
| ۸.     | اللبن             | -       |
| ۸١     | السحور            | -       |
| ۸۳     | الثريد            | -       |
| ۸٣     | الخيـل            | -       |
| ٨٤     | الغنم             | -       |
| ٨٥     | شهر رمضان         | -       |
| ۲۸     | عيد الفطر         | -       |
| ۲۸     | ليلة القدر        | -       |
| ۸٧     | البكور أول النهار | -       |
| ۸٧     | مكــة             | -       |
| ۸٧     | المدينة           | -       |
| ٨٨     | بلاد الشام        | -       |

| الصفحة | <u>u</u>                                                          | المحتوء      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| ٨٩     | بلاد اليمن                                                        | -            |
| ٩.     | العقيق                                                            | -            |
| ٩.     | وادي طوى                                                          | -            |
| 91     | نهر الفرات                                                        | -            |
| 91     | المسجد الحرام.                                                    | _            |
| 97     | المسجد النبوي                                                     | -            |
| 97     | المسجد الأقصى                                                     | -            |
| ٩٣     | بحث السابع: الأمثلة الواردة في البركة من حياة النبي ﷺ وأصحابه     | 41           |
| 1.4    | بحث الثَّامن: الألفاظ المستعملة في البركة (المشروع منها والممنوع) | 11           |
| ١٠٨    | ل يجوز التسمية بالبركة                                            | <b>﴿</b> هِا |
| 11.    | المبحث التاسع: من أمثلة البركة التي وقعت لبعض الناس               |              |
| ۱۱٤    | المبحث العاشر: الأماكن المباركة وهل تُشرع زيارتها والتبرك بها     |              |
| 117    | الخاتمة وأهم النتائج                                              |              |
| ١١٨    | فهرس الموضوعات                                                    |              |

器 器 器

## \_\_\_\_فهرئ المَوضوعَات \_\_\_\_

# صرر حريثا للمؤلوب

- -1 الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة دروس يومية -1
- ٢- غزوة بدر من القرآن الكريم والحديث الشريف (دروس وعبر وفوائد وأحكام).
- ٣- تعارض أحكام الإمام محمد بن حبان البستي على بعض الرواة في كتابيه الثقات والمجروحين.
  - ٤- الدرر المنتقاة من الكلمات الملقاة دروس يومية (٤- ٥).